

عبداليًا محموداتي فعي

مُوبِ المركان مروب المركان بيروت - لب نان حقوق الطتبع مجفوظت للمؤلف

الطبعت الأولى ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م

# الاهث كاك

إلى كلّ مرعَتِ تَى كِنِا بَ الله فَتَ رَّبَه . إلى كلّ مربتِ ارَعلى نهج قرآل لله وَتَحَلَّق بَخْلُقه . إلى الباحِ قبيع مَلِ تحقيقة التي حار في لهَجَث عَنها الكثيرُون . إلى كلّ من بني دُسعًا دة دُنياه ، وَعزاسحَياة في دَار النجلود . الهث ي

كنابي هذا الذي حَاولت فيه الراز رَعِضُ الرالقَرالِ بَكِيمُ في اقطَّة ليهُ)



# بِنْ إِلَّهُ أَلْكُمْ أَلْرَجَهِ فِي اللهِ أَلْكُمُ أَلْرَجَهِ فِي اللهِ أَلْرَجَهِ فَيْ الْرَجَةِ فِي الْرَجَةِ فَيْ الْرَجَةِ فَيْ الْرَجَةِ فِي الْرَجَةِ فَيْ الْرَجَةِ فِي الْرَجَةِ فِي الْرَجَةِ فَيْ الْرَجَةِ فِي الْرَجِيقِ فِي الْرَجِيقِ فِي الْرَجَةِ فِي الْرَجِيقِ فِي الْمِنْ الْرَجِيقِ فِي الْمِنْ ا

### التمهيد للكتاب

﴿ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولمْ يجعلْ له عوجاً ﴾ الحمد لله الذي بدأ خلقه بالحمد فقال:

الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنَّورُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّلّ

والذي ختم بالحمد أمره

وَهُوَ اللَّهُ لَآ إِلَكَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَدَّدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكُمُ وَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ كُمُ الْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ مَرْجَعُونَ ﴿ وَالْقَصَص: ٧٠]

والصلاة والسلام على نبيّ الرحمة \_ محمد على أنزل عليه كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد، وهو القائل له ربه : ﴿كتاب أنزلناه إليك مبارك ، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ﴾ (ص ٢٩) :

صلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته عليه ، وعلى آله الطاهرين المطهرين وأصحابه الأئمة الهادين، ومن اهتدى بهديه ، وسار على نهجه إلى يوم الدين.

وبعد: فقد نزل القرآن الكريم على رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ مُنجّاً على مدى ثلاث وعشرين سنة ، حسب ما اقتضته ظروف ومناسبات خاصة .

وليس هذا متعارضاً مع ما يفهم من نزوله مرة أخرى ، في ليلة واحدة نوّه الله عز وجل بقدرها وأشاد بمنزلتها ، بقوله تعالى في سورة الدخان :

إِنَّا أَرَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَدَرَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ اللَّحَانَ : ٣]

وقد عُلم أنها ليلة القدر من قوله عز وجل في سورة القدر:

إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْفَدْرِ ﴿ وَمَا أَذْرَنْكَ مَالَيْلَةُ ٱلْفَدْرِ ﴿ الْفَدْرِ : ١ - ٣] لَيْلَةُ ٱلْفَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿ ٢ - ٣]

إذ أن نزوله \_ والله أعلم \_ تم في هذه الليلة المباركة من عالم الغيب حيث كان مُسطَراً في اللوح المحفوظ، إلى جبريل ملك الوحي . وهذا ما يؤيده قوله تعالى في سورة البروج :

بَلْهُوَ قُرْءَانٌ مَجِيـدٌ ﴿ فِي لَوْجٍ مَحْفُوظٍ ﴿ البروج : ٢١ - ٢٢] وقوله تعالى في سورة الواقعة :

إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿ فِي كِتَنْفِ مِ مَكْنُونِ ﴿ لَا كَاللَّهُ اللَّهُ الْمُطَهَّرُونَ ﴿ وَالْمَالَّةُ الْمُطَهَّرُونَ ﴿ وَالْوَاقِعَةَ : ٧٧ - ٨٠] تَنزِيلٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَهِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللّهُ

ومن هنا ، كان الإجماع معقوداً على أن القرآن الكريم، قد استمر نزول الوحي الكريم به ، على النبي \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ ليحفظ في صدور المؤمنين، لفترة طويلة ، كما يفهم من قوله تعالى:

نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَى عَلَى عَلَيْ لَيْكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينُ ﴿ اللَّهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ

بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِينٍ ١

[الشعراء: ١٩٣ - ١٩٥]

هذا، وقد وردت أقوال كثيرة في بيان أول ما نزل من القرآن الكريم، على قلب سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه ولعل أرجحها ما روته السيدة عائشة \_ أم المؤمنين \_ رضي الله عنها بقولها : « إن أول ما نزل من القرآن الكريم » .

ٱقْرَأْ بِاللَّهِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٢٠

ولا يعارضه ما ذكره عكرمة ، والحسن، رضي الله عنهما ، بقولهما : «أول ما نزل من القرآن الكريم (بسم الله الرحمن الرحيم )

ذلك ؛ لأنه أول ما نزل من القرآن الكريم جملة ، وأول سورة نزلت بأكملها هي سورة العلق.

والبعض يرى أن أول ما نزل من القرآن الكريم هو سورة المدثر ، استناداً إلى حديث صحيح رواه يحيى بن أبي كثير ، بقوله :

سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن، أيُّ القرآن أنزل قبل ؟ قال:

يأيها المدثر، قلت: أو اقرأ باسم ربك؟ قال: سألت جابر بن عبدالله الأنصاري: أيُّ القرآن أُنزل قبل؟ قال: يأيها المدثر، قال: قلت أو اقرأ باسم ربك؟ قال جابر: أحدثكم بما حدثنا به رسول الله \_ على \_ قال:

« إني جاورت بحراء شهراً ، فلم قضيت جواري ، نزلت ، فاستبطنت بطن الوادي ، فنوُديت ، فنظرت أمامي وخلفي ، وعن يميني وعن شمالي ، ثم نظرت إلى الساء ، فإذا هو على العرش ، يعني جبريل ، فأخذتني رجفة ، فأمرتهم فدثروني ، ثم صبّوا على الماء ، فأنزل الله علي :

يَا أَيُّهَا ٱلْمُدَّرِّرُ إِنَّ قُمْ فَأَنذِر ﴿ إِلَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلَا اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ولا أرى تعارضاً بين هذه الرواية ورواية السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ التي وردت آنفاً ، ذلك ؛ لأن جابراً سمع من النبيّ ـ ﷺ ـ آخر الحديث، ولم يسمع أوله ـ فتوهم أن سورة المدّثر أول ما نزل ، وليس كذلك.

ويدل على ذلك ، ما رواه مُعمَّر عن الزهري ، قال: أخبرني أبوسَلمة ، عبد جابر ، قال: سمعت النبيّ - عليه وهو يحدثني عن قوة الوحي ، فقال في حديثه : (فبينها أنا أمشي سمعت صوتاً من السهاء ، فرفعت رأسي ، فإذا الملك الذي جاءني بحراء ، جالساً على كرسيّ بين السهاء والأرض، فامتلأت منه رُعباً ، فرجعت ، فقلت : زمّلوني، زمّلوني، فدثروني ، أو قال: فزمّلوني، فأنزل الله عز وجول : «يايها المدّثر»

ويفهم من هذا ، أن الوحي كان قد فتر بعد نزول : «اقرأ باسم ربك » ثم نزل : «يأيها المدّثر»

أمّا آخر سورة نزلت على رسول الله - ﷺ - فهي سورة (المؤمنون) وقيل سورة (العنكبوت)

وَٱنَّقُواْ يَوْمُا رُجُّعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ [البقرة: ٢٨]

إذ عاش النبيُّ - صلوات الله وسلامه عليه - بعدها تسع ليال ، ثم لحق بالرفيق الأعلى.

ورُوي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قوله : « إن آخر آية نزلت على رسول الله ـ ﷺ ـ هي قوله تعالى :

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُمْ حَرِيضٌ عَلَيْكُمْ

# بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوتُ رَّحِيمٌ ١

[التوبة: ١٢٨].

وأول يوم نزل فيه القرآن الكريم على رسول الله على ، هو يوم الاثنين ؟ قال: فقد حدَّث قتادة، أن رجلًا قال: يا رسول الله، أرأيت صوم يوم الاثنين ؟ قال: «لقد نزل فيه عليّ القرآن» .

وأول شهر أنزل فيه القرآن ، هو شهر رمضان، قال تعالى :

شَهْرٌ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ [البقرة: ١٨]

هذا؛ ولّما كان لأكثر آيات القرآن الكريم وسُوره سبب للنزول، أو قصة، أو مناسبة، فإن موضوع مُؤ لِّفي هذا (قصة آية) ـ يتضمن بياناً تفصيلياً لسبب النزول أو قصته أو مناسبته .

إذ لا يخفى أن لبيان ذلك فوائد ، أبرزها الوقوف على المعنى المقصود، أو إزالة الإشكال.

إذ أن معرفة السبب ، أو الوقوف على المناسبة يوضّح تفسير آلاية . يقول ابن دقيق العيد :

(بيان سبب النزول طريق قوي إلى فهم معاني القرآن الكريم). كما يقول العلامة ابن تيميّة:

(معرفة سبب النزول يعين على فهم النصّ القرآني؛ إذ لا يحلّ القول في أسباب نزول الكتاب إلّا بالرواية والسماع، ممّن شاهدوا التنزيل، ووقفوا على الأسباب، وبحثوا عن علمها).

كما يقول الواحديّ : وهو ممن يعتمد عليهم في هذا المجال، ما يؤيد قول ابن تيميّة.

وسيتضح للقارىء الكريم ، كيف أن بعض الصحابة، عدلوا عن فهم معاني القرآن الكريم حين وصلت إلى أسماعهم قصة النزول ، إذْ أنّ معرفة

السبب ، يزيل كثيراً من الإشكال، والخلط في الفهم .

وقد آثرت التركيز على أرجح الروايات ، مع ذكر كل ما صحّ سَندُه من الروايات التي حصلتُ عليها ، المبينة لسبب النزول ، علماً أن من المقطوع به أصولياً ، أن السبب قد يتعدد ، والنازل واحد .

كها حرصت \_ بتوفيق الله وعونه \_ على تفسير الآية النازلة بسبب، تفسيراً يتمشى وروح العصر، ليجد القارىء فيها علاجاً لواقعنا ، بعد أن بعدنا عن مصدر الشفاء، ونبع السعادة، عن قرآننا .

وإنني إذْ أقدم هذا الجهد المتواضع إلى المطبعة ، ليُنشر على إخواني المسلمين ، المتعطشين إلى المعرفة ، الحريصين على الوقوف بوعي على علوم كتابهم الحالد \_ القرآن الكريم فإنما هي استجابة لرغبات ملحة من أصدقائي الأوفياء المخلصين ، وعمن تابعوا سماع حلقات هذا الموضوع في \_ برنامج قصة آية \_ الذي تفضلت إذاعة القرآن الكريم بالكويت ، بإذاعته يومياً على مدى أربعة شهور متوالية ولا يفوتني أن أذكر الفضل لذويه عمن دفعوني إلى مواصلته وأعانوني على بثه ، وأخص السادة الأساتذة: خليل إبراهيم رئيس إذاعة القرآن الكريم ، وعبد العزيز حسن مدير التنسيق ، وأحمد السيد عبد الصمد ، ومحمد مكرم السعدني . كما أشكر من أعماقي السادة المستمعين بالكويت والسعودية والبحرين والإمارات الذين طوقوا عنقي برسائلهم التي تحمل تقديراً وثناءً لا أستحقها .

وإنني لأضرع إلى الله القدير أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه مُبتغياً به نفع المسلمين .

وهو ولي التوفيق ، ولا حول ولا قوة إلا بالله

المؤلف

عبد السلام محمود الشافعي الموجه الفني للتربية الإسلامية وزارة التربية ـ الكويت

غرة رجب عام ١٤٠١ هـ

# بسم الله الرحمن الرحيم

### فاتحة الكتاب:

يقول الحق جلّ وعلا في محكم التنزيل، لنبيّه محمد ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ في معرض الامتنان عليه :

وَلَقَدْ ءَا تَيْنَكَ سَبْعًا مِّرِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ۞

[الحجر: ۸۷]

### يعني الفاتحة :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ۞ الرَّحْمَنِ الرَّحِيعِ ۞ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۞ إِلَّاكَ نَعْبُدُ وَإِنَاكَ نَسْتَعِينُ ۞ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ اللَّسْتَقِيمَ ۞ صِرَطَ اللَّسْتَقِيمَ وَإِنَاكَ نَسْتَعِينُ ۞ آهْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ وَلَا الضَّالِينَ ۞ اللَّذِينَ أَنْعُمْتُ وَلِا الضَّالِينَ ۞ اللَّذِينَ أَنْعُمْتُ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ ۞ اللَّذِينَ أَنْعُمْتُ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّلَا اللَّهِمْ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّلَا اللَّهُ : ١] الفاتحة : ١] الناتحة : ١]

يرى أكثر المفسرين، أن سورة الفاتحة مكيّة، وهي من أوائل التنزيل الحكيم .

 الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ، ثم قال: قل الحمدلله رب العالمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، حتى فرغ من فاتحة الكتاب . أما أمير المؤمنين ـ على بن أبي طالب ـ كرّم الله وجهه ، فيقول :

(أُنزلت فاتحة الكتاب بمكة ، من كنز تحت العرش). يؤيده ما روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال :

قام النبيُّ عَلَيْهُ بمكة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين. فقالت قريش :رصَّن الله فاك ،وهذا ما استند إليه من قال: إنها مكية.

أمّا من قال: إنها مدنية كمجاهد رحمه الله \_ فقد احتُجَّ عليه، بأن رسول الله \_ عَلَيْهِ أَقَام بمكة بضع عشرة سنة يُصلي، ولا يُقبُل القولُ بأن صلاته ، كانت بغير فاتحة الكتاب .

هذا أرجح ما قيل في سبب نزول أم الكتاب (الفاتحة).

أما فضل تلاوتها، فقد ورد في ذكره كثير من الآثار، منها ما رواه أبو هريرة ، عن رسول الله ﷺ حين قرأ عليه أبي بن كعب فاتحة الكتاب، فقال: (والذي نفسي بيده ، ما أنزل الله في التوراة ولا في الانجيل، ولا في الزبور، ولا في القرآن مثلها ، إنها لهي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته) .

ويكفيها فضلًا ، أن الصلاة لا تتمّ إلّا بها ، لقول رسول الله - ﷺ - (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).

إنَّ تفضيل بعض القرآن على بعض ، لا يوهم بأنه يفيد نقصَ المفضَّل عليه ، فكل كلام الله فاضل عظيم .

هَذا وقد اختلف المفسرون حول البسملة ، أهي آية من كُلّ سورة ؟ أم هي آية من سورة الفاتحة ، تُفتتح بها كل سورة ؟

والأرجح أنها آيةٌ من سورة الفاتحة، وبها تتمُّ آياتها سبعاً، وبهنَّ منَ الله على نبينا محمد ـ صلوات الله وسلامه عليه-بقوله تعالى :

وَلَقَدْ ءَا تَيْنَكَ سَبْعَا مِّرِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ﴿ الْحَبِرِ : ٨٧]

ذلك ؛ لأنه يثنَّى بها ، وتتكرر في الصلاة.

فباسم الله يكون كل ابتداء ، مصداقاً لقول النبيّ \_ على \_ : ( كلُّ أمر ذي بال، لا يُبدأ فيه باسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر) أي ناقص البركة .

إن في وصفه تعالى بالرحمن الرحيم، استغراق لكل معاني الرحمة، فهو وحدَه المختصُّ بصفة الرحمن، وإن جاز أن يُوصف أحد من خلقه بصفة الرحميم، فلا يتأتى في وصف غيره سبحانه بصفة الرحمن، فضلًا عن وصفه بها معاً.

أما الاستعادة بالله منذ البدء في القراءة فهي مستحبة لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُرَأَتُ اللَّهِ مِنْ السَّيطانُ الرجيم﴾ فالأمر هنا للاستحباب.

قال ابن سيرين: إذا تعوّذ المسلم في عمره مرة فقد كفى في إسقاط الوجوب، وإن احتج عطاء \_ رحمه الله \_ بظاهر الآية «فاستعذ بالله» فرأى أنه أمر واجب بظاهره ، ولمواظبته \_ عليها ، ولأنها تدرأ الشيطان ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وقال بعضهم: كانت واجبة على النبي - على النبي ما سنداً ، فها كُلف به رسول الله على كان تكليفاً لأمته أيضاً، باستثناء ما اختص به ، أما الإمام مالك، فيرى أن المصلي لا يتعود في المكتوبة ويتعود لقيام رمضان في أول ليلة منه .

والشافعي ـ رضي الله عنه ـ يرىٰ أن يجهر بالتعوذ ، وإن أسرَّ فلا يضر .

وبعد ، فإن في الاستعاذة التجاء إلى الله من كل شرّ ؛ فالعياذة تكون لدفع الشر ، والليّاذ يكون لطلب الخير .

كما قال المتنبى:

يا من ألوذ به فيها أؤ مله

ومن أعوذ به مما أحاذره

لا يجبر الناسُ عظماً أنت كاسره ولا يهيضون عظماً أنت جابره جاء في ابن كثر قوله:

«ومن لطائف الاستعادة ، أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث ، كها أنها تطييب له ، وهي أيضاً لتلاوة كلام الله ، وهي استعانة بالله ، واعتراف له بالقدرة كها أنها للعبد اعتراف بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدوِّ الباطني ، الذي لا يقدر على دفعه ومنعه إلاّ الله الذي خلقه ، ولا يقبل مُصانَعة ، ولا يُدارَىٰ بالإحسان ، بخلاف العدوّ من نوع الإنسان .

إنه إبليس العدو اللدود للإنسان، كما دلت على ذلك آيات من القرآن الكريم كقوله تعالى في سورة الإسراء:

# إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطَانٌ وَكَنَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿ الْإِسْرَاء : ٦٥]

هذا، وقد بدأنا بفاتحة الكتاب، وإن لم يرد في نزولها سبب تَيَمُّناً بها ، وإتماماً للفائدة في البدء بها اتساقاً مع ذكر الآيات ذوات الأسباب في نزولها ، إذ سنتناولها بفضل الله مرتبة حسب ورود ذكرها في كتاب الله .

### مع سورة الفاتحة:

حين يُردّد المؤمن في صلاته سورة الفاتحة، فإنما يستشعر معاني سامية ، إنه حين يتلو قوله تعالى : « الحمد لك رب العالمين » .

فإنه يؤمن إيماناً راسخاً، بأن ربنا جلّ علاه ، المختصّ به بالربوبية المطلقة ، الربوبية التي تتعلق بها قلوب المؤمنين ، كما يعترف بأن الحمد الخالص من كل عرض هو لله المنعم وحده ، الذي تدين له جميع مخلوقاته بالعبودية ، وتذل له المامات ، وتخشع لجلاله القلوب .

رُوي عن عمر بن الخطاب \_ رضي الله عنه ، أن رسول الله \_ ﷺ - قال : «إن عبداً من عباد الله ، قال : يارب ، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ،

وعظيم سلطانك، فعضَل بها الملكان، فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا إلى الله، فقالا: يا رب، إن عبداً قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها، قال الله: وهو أعلم بما قال عبده، وما الذي قال عبدي؟ قالا: يا رب، إنه قال: يا رب، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني، وأجزيه بها».

وحين يقول المؤمن: «مالك يوم الدين» فإنه إغمّا يقرّر حقيقة من حقائق العقيدة الإسلامية. إنها الإيمان بيوم القيامة، وهو أحد أركان الإيمان وبه يكون عمله خالصاً لله ؛ أملاً في حسن جزائه ، يوم تجزى كل نفس ما كسبت او اكتسبت .

وحين يتلو المؤمن: «إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه يقصر العبودية الحقة على الله تعالى ، فلا عبودية إلاّ له ، والا استعانة إلاّ به . وبهذه العبودية ، وتلك الاستعانة يجد المؤمن شرفه وعزته ، إذ كل عبودية لغير الله ذلة ومهانة .

وبها يتحرّر المؤمن من كل استعباد في الأرض، التماساً لعزّ العبودية لخالق الأرض والسماء، حين يلقي بزمام أمره إلى معبوده، الذي شرع له طرق الخير والسعادة.

وحين يتلو المؤمن قول الله: «اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم، ولا الضالين».

فإنه إنما يتوجه بقلبه، وجميع مشاعره إلى الله مخلصاً؛ إلى ربه الذي يعينه على الهداية، وهي ثمرة الاعتقاد السليم؛ لأنه وحده الذي يُعبد، وهو وحده المعين على العبادة، وهو وحده مُلهم خلقه السعي في الأرض، فكلما استقام على طريق العبادة، كان سعيه في حياته قويماً، لأنه التزم الاستقامة على الصراط، صراط الله، الذي لا يحيد، ولا يميل عن مسلكه، لأنه أقوم السبل، ولن يضل من اتخذه منهجه ومسلكه، ففي دروبه كل السعادة والاطمئنان، لأنه طريق معتدل، مُهد، آمن، لا اعوجاج فيه، ولا انحراف، ولا التواء.

طريق لايسلكها إلا العارفون المهتدون ، الذين أنعم الله عليهم بالتوفيق إلى الهدى .

ولقد نأى الذين باؤوا بغضب الله ، وحادوا عن الجادة، وبعدوا عن النهج القويم ، كما افتقده من ضلّ عن الهدى ، وعمي عن الوصول إليه ، ذلك لأنه صراط السعداء المهتدين الواصلين .

وبعد: فهذه السورة الكريمة، التي لا تصحّ الصلاة إلّا بها، فد جمعت كل القواعد الأصيلة للدين، من ثناء على الله، ودعاء له سبحانه.

أمّا التأمين عقب سورة الفاتحة ، فيُستحب لمن قرأها أن يقول بعدها : آمين ، أي : اللهم استجب .

ودليل استحبابه ، ما رواه الترمذيّ عن وائل بن حجر قال: سمعت النبي \_ على \_ قرأ: «غير المغضوب عليهم ولاالضالين » فقال: آمين مدّ بها صوته .

يؤيده ما رواه أبو هريرة أن رسول الله - على - قال : «إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه».

كما يروي ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ ﷺ ـ قال: «ما حسدتكم اليهود على شيء ، ما حسدتكم على السلام والتأمين»

وفي حديث أبي هريرة ، أن رسول الله على قال في حديث طويل : «ومثل من لا يقول آمين ، كمثل رجل غزا مع قوم ، فاقترعوا ، فخرجت سهامهم ، ولم يخرج سهمُه ، فقال : لم يخرج سهمي ، فقيل : إنك لم تَقُل : آمين .

هذا ما يتصل بفاتحة الكتاب من أقوال ، وسنتناول بتوفيق الله بترتيب المصحف الكريم الآيات التي لها أسباب نزول . والله الموفق والمعين .

مع سورة البقرة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الآية:

قال الله تعالى في سورة البقرة :

وَ إِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓا ءَامَنَا وَ إِذَا خَلُوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُرْ إِنَّكَ نَحْنُ مُسْتَهُرْءُونَ ﴿ إِنَّىٰ ٱللَّهُ يَسْتَهُرْئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَيَكُذُونَ اللَّهُ اللَّهُ يَسْتَهُرْنَى اللَّهُ اللّ

#### القصة:

قصة نزولها يرويها ابن عباس رضى الله عنهما بقوله:

«نزلت هذه الآية في حقّ عبدالله بن أبيّ وأصحابه ، ذلك ؛ لأنهم خرجوا ذات يوم فاستقبلهم نفرٌ من أصحاب رسول الله \_ على و فقال عبدالله بن أبيّ : انظروا ، كيف أردٌ عنكم هؤلاء السفهاء ؟ فذهب، فأخذ بِيَد أبي بكر وقال: مرحباً بالصدِّيق ، سيّد بني تميم ، وشيخ الإسلام ، وثاني رسول الله وقال ، الباذل نفسه وماله لرسول الله .

ثم أخذ بيَدِ علي ّ ـ كرم الله وجهه ـ فقال: مرحباً بابن عم رسول الله ، وختنه سيّد بني هاشم بعد رسول الله ، ثم افترقوا، فقال عبدالله لأصحابه: كيف رأيتموني ؟ فإذا رأيتموهم فافعلوا ما فعلت، فأثنوا عليه خيراً، فلما رجع المسلمون إلى النبي على وأخبروه بذلك ، نزلت الآية ، ومن هنا ، تتضح

الصورة ، صورة صراع المنافقين مع المسلمين ولكنه صراع خفي ، سلاحهم فيه الدّس والخديعة ، فهم بشتّى الحيل يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا انفسهم وما يشعرون ، أسلوبهم في صراعهم الزيّف من القول، والظاهر من السوء .

فهم يعايشون المؤمنين ، ويندسون بين صفوفهم ، يتظاهرون بالإيمان ولكنهم في حقيقتهم كاذبون ، إنهم يخفون بين جوانحهم مرضاً : ﴿في قلوبهم مرض ، فزادهم الله مرضاً كاولون بخداعهم إشعار المسلمين بأنهم منهم وعلى دينهم ، ولكنهم إذا انفردوا بشياطينهم من اليهود ، تراهم مستهزئين يسخرون من المؤمنين ـ ولكن،

# اللهُ يَسْتَهْزِي بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٥) [البقرة: ١٥]

فهم في غيّهم يتخبطون، وعن الحق ضالون.

لقد زعم بعض المتعالين من رؤسائهم ، أمثال عبدالله بن أبي ، أنهم مرتفعون على سائر الناس، وأن المؤمنين دونهم ، فوصفوهم بالسفاهة ، ولكنهم في حقيقة الأمر هم السفهاء ، ولكن لا يعلمون .

إنهم يستمدّون عداءهم الخفيّ للمؤمنين من أسيادهم اليهود، الذين استعملوهم مطايا ذليلة لهم، واتخذوهم أذناباً لهم طائعين تابعين، يتلقون عنهم الكراهية والعداء للمسلمين، فهم بين المسلمين يعيشون، يتظاهرون لهم بالودّ ويدعون أنهم منهم حتى يخدعوا بهم، ويتلقوا الطعنة من حيث يظنون السلامة.

ولكن القرآن الكريم تتبعهم، وكشف ما استتر من أمرهم، وعرّاهم تماماً للمؤمنين، حتى يطهّروا صفوفهم من دنسهم، فشنّ عليهم القرآن حملات عنيفة، بعد أن ضجّ المسلمون من مكائدهم، وآن الأوان لأن ينكشف عنهم الغطاء ليبدو للمجتمع الإسلامي على حقيقتهم المفضوحة. إن العداء الذي وُجّه إلى الإسلام منذ ظهر بالجزيرة، كان مصدره اليهود الذين عرفوا أنه الحق، ولكنهم خشوا على سلطانهم أن يسلب ، وسيطرتهم أن تنتقص، وعلى ما يجبيه أحبارهم من أتباعهم أن يضيع ، ولما لم يجرؤ وا على إظهار حقدهم الدفين، جُبناً منهم ورُعباً ، فقد اتخذوا من المنافقين مخالب لهم وأنياباً ، وهم من خلف ستورهم يحركونهم كالدمى .

وذلك ؛ لأن اليهود قوم جبلوا على الجبن ، واتَّسموا بالذل ، فوجدوا في المنافقين مطايا ذليلة لهم ، ينفثون فيهم وبهم سموم العداء لهذا الدين الذي هددهم بسلب شرفهم ومنزلتهم ، بعد أن وحد الصفّ بين الأوس والخزرج ، وبعد أن فقدوا أملًا كبيراً كان يراودهم ، في أن تكون الرسالة الخاتمة فيهم .

لقد عزلتهم الدعوة الإسلامية عن المجتمع، فلم تعد لهم به منزلة أو مكانة ، وصدق الله القائل فيهم :

مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَنْبِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرِ مِن رَّبِيْكُمُّ وَاللَّهُ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ عَ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَأَنْ

لقد حمل القرآن الكريم على المنافقين حملة شعواء، بعد أن ساق صفات المؤمنين، ليبرُز الفرق البين بين الطبيعتين المتناقضتين.

فقد أظهر فضل المؤمنين حين ضمّهم إلى صفّه ، واعتبر عدوهم عدواً له ، بينها كشف طبائع المنافقين المخادعين ، الذين لم يحاربوا بكيدهم وخبثهم المؤمنين فحسب ، بل حاربوا الله حين حاربوا أولياءه \_ ذلك ، لأن في قلوبهم حقداً ، وفي صدورهم مرضاً ، وفي نفوسهم آفة متأصلة وهم مع حقدهم ومرضهم وكيدهم وعللهم مفسدون . وهم في الأرض وباءٌ خطيرٌ لقد تبجحوا حين ادعوا أنهم - وهم المفسدون في الأرض - مصلحون .

ونحن نسمع وصف القرآن الكريم لهم في سورة البقرة بالفساد ، في قوله تعالى :

أَلَا إِنَّهُ مُ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿ إِنَّ البَقْرَة : ١٢]

وبالسفاهة ، في قوله تعالى :

أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ السُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ السَّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ الللَّا اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّال

وبالحقارة والضلالة، في قولِه تعالى :

اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُولَيْكَ اللَّهُ يَسْتَهُزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

إن الارتباط قوي بين اليهود الحانقين، والمنافقين المخادعين، فهم مطيتهم ووسيلتهم، وهم بلؤمهم يحاربون جماعة المسلمين متسترين، ونسوا أن الله دائماً يدافع عن المؤمنين.

فالمعركة الدائرة بين الإيمان وأعدائه مستمرة، ولكنها غير متكافئة فالإيمان دائماً هو المنتصر، وأهله هم الأعلون ما داموا مؤمنين ولن تسقط له راية، مهما اعترض مسيرته المعوقون ـ فهو بأهله ولا شك إلى الغاية واصلون ،

فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ

بسم الله الرحمن الرحيم

الآيـة :

يقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ ٱلْاَنْحِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ عُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ عُونَ اللَّهُ وَاللَّهِ مَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾

# فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا بِمَا كَانُواْ يَكَذِبُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَرَضًا بِمَا كَانُواْ يَكَذِبُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَرَضًا بِمَا كَانُواْ يَكَذِبُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَرَضًا مِنَا اللَّهُ مَرَضًا مِنَا اللَّهُ مَرَضًا لِمَا اللَّهُ مَرْضًا لِمِنْ اللَّهُ مَرْضًا لِمِنْ اللَّهُ مَرْضًا لِمَا لَا اللَّهُ مَرْضًا لِمِنْ اللَّهُ مَرْضًا لِمِنْ اللَّهُ مَرْضًا لِمُنا اللَّهُ مَرْضًا لِمُنا اللَّهُ مَرْضًا لِمَا لَكُنُواْ لَمُ اللَّهُ مَرْضًا لِمَا كَانُواْ لِمَا لِمُنا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُرْضًا لِمُنا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَرْضًا لِمِنْ اللَّهُ مَرْضًا لِمُنا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَا لَمُنا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْلِّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّالَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن

[البقرة: ٨ - ٩]

القصة:

قصة نزلها يرويها عكرمة عن عطاء بقوله :

« أول سورة نزلت بالمدينة سورة البقرة ، وأربع آيات من أولها نزلت في شأن المؤمنين ، وتليها آيتان نزلتا في شأن الكافرين ثم ثلاث عشرة آية بعدها نزلت في شأن المنافقين » .

وبذلك كانت بداية السورة الكريمة ، سورة البقرة وصفاً لهذه الطوائف الثلاث التي كانت تمثل المجتمع المدني الذي واجه الدعوة الإسلامية في أول عهدها بالمدينة فضلاً عن ذكر اليهود، وأحوالهم بعد هذه الآيات .

ونحن حين نستعرض صفات هذه الطوائف الثلاث، نجد صراعاً عنيفاً بين الدعوة إلى الإيمان بكتاب الله ، المنزّل على عبده ، محمد على وبين المشركين الذين عجزوا عن أن يأتوا بمثله ، فكان هدى للمتقين المؤمنين وقذىً في عيون المشركين الحانقين.

ولقد نزل قوله تعالى : ﴿إِن الذين كفروا ﴾ كما قال الضحّاك ، في أبي جهل وخمسةٍ من أهل بيته ، أما الكلبيِّ فيرى أنها نزلت في اليهود .

ومن هنا نعلم ، أن المجتمع البشريّ في المدينة ، كان يتكون مع بداية الدعوة الإسلامية، من نماذج بشرية ، متباينة المنازع والميول والمشارب . وأن المتدبر لكتاب الله-ليجد آية واحدة من سورة البقرة ، هي آيتنا الكريمة هذه ، قد رسمت معالم هذا المجتمع بوضوح ، وحددت صفات أفراده المميّزة ، حتى لكأن كلًا منهم قد وضعت على ظهره لآفتة ، هي هويته ، المعرّفة به .

فاليهود مثلاً ، معروفون بعدائهم للإسلام ، وحقدهم على المسلمين ونبيّهم، وإن دفعهم جبنهم إلى كتمانه وإخفائه إلى حين، فإن قلوبهم به تفيض وصدق الله: ﴿قد بدت البغضاء من أفواههم ، وما تُخفي صدرهم أكبر ﴿ والنموذج الثاني من نماذج هذا المجتمع عمثل في المنافقين، الذين يمثلون الخطر

الأكبر على المسلمين ودعوتهم ، ذلك ؛ لأنهم بعدائهم مستترون وفي مجتمع المسلمين منبثون ، وهم يوهمونهم بأنهم منهم ومعهم .

إذ أن نفاقهم ظل مستتراً إلى أن كانت غزوة بدر الكبرى، حين أظهر الله كلمته ، وأعز جنده ونصر عبده ، وأيد المسلمين بقوة من لدنه ، وهناك ، برز عبد الله بن أبي بن سلول ، وكان رأساً في المدينة وكان قومه الخزرج على وشك أن يملكوه عليهم ، ولكن الله فتح قلوبهم على نور الإسلام ، بعد بيعة العقبة ، فأسلموا ، واشتغلوا عنه بإسلامهم ، وأهملوا أمره ، فلم يتحقق له أمل ، فتلاشى شبح الملك الذي كان يحلم به ، فدفن حقده بين جنبيه ، فلم يجد أمامه منفذاً للإبقاء على بقية من كرامة إلا أن يلقي بنفسه في أحضان المسلمين إذ رأى أن لامكانة له إلا بإسلامه . ولكن ، هل استطاع أن يتظاهر بإسلامه إلى آخر مدى ؟ لا ، إنه لم يلبث أن كُشف أمره في بداية معركة أحد ، حين انسحب ومن معه ، محاولاً إلقاء الوهن في قلوب المسلمين ، كما سنعلم ذلك في موضعه .

وإذا كان القرآن الكريم قد أعجز أساطين البلاغة من العرب، فإنسورتنا المباركة هذه، تشير في بدايتها، إلى أنه كتاب مؤلف من حروف لغتهم العربية، ولكنه أعجزهم، لأنه كتاب لا شك في دلالته على اليقين، والهدى للمتقين، المؤمنين بالغيب، المقيمي الصلاة المنفقين أموالهم في سبيل الله، فهم الذين آمنوا بما أنزله الله على محمد، وما أنزله على الرسل من قبله، ثم هم بعد ذلك مؤمنون بيوم القيامة، وهذه كلها سمات المؤمنين، الذين اهتدوا بهدى قرآنهم، فزادهم الله هدى وأيقنوا، فكانوا من المفلحين.

وفي مقابل هذه الصورة الإيمانية المشرقة ، نجد الوشائج مقطوعة بين غير المؤمنين من الكافرين والمنافقين ، وأمثالها؛ ذلك لأن الله ختم على سمعهم ، وجعل على أبصارهم غشاوة ، وحينئذ تساوى لديهم الإنذار وعدمه ، إذ حجبت عن الهدى قلوبهم ، فأن هم الاستقامة على الطريق ؟

ولنعُد إلى النموذج الثالث، الذي يمثله قوم مخادعون، يحسبون أنهم بخبثهم يخدعون الله والمؤمنين، إنهم المنافقون، هؤلاء الذين تعرضت لهم آيتنا

هذه والآيات الكريمة التي تليها .

إن هؤلاء المخادعين ، يحاولون أن يخدعوا الله والمؤمنين بمظهرهم الزائف ، ولكنهم في حقيقة الأمر قد خدعوا أنفسهم فحسب .

وهؤلاء يميزهم القرآن عن المؤمنين بقوله تعالى :

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْمَيْوِمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ عُونَ ٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا يَشْعُرُونَ ﴿ يَخُدِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ يَخُدِعُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَ مَن اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ عَمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ فَي اللّهُ مُرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ عَمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ فَي اللّهُ مُرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ عَمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ فَي اللّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ عَمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ فَي اللّهُ اللّهُ مَا لَكُهُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ عَمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

حقاً إنهم مرضى القلوب، ولن يزيدهم الله إلا مرضاً .

إن من سماتهم ، المميزة ، كما قررت الآيات اللاحقة ، الإفساد في الأرض ، فهم سوس المجتمعات ، ينخرون في صفوفها لتهوي ، مع أنهم يحسبون أنفسهم مصلحين .

ذلك ؛ لأنهم قوم مخادعون، مزيفون ، مُموهون ، يقولون للمؤمنين: إنّا معكم، ما داموا معهم ، وإذا خلوا إلى شياطينهم من اليهود قالوا لهم : إنا معكم حقيقة ، وكلنّا من المؤمنين مستهزئون .

إن هؤلاء غارقون في الطغيان ؛ لأنهم اشتروا الضلالة بالهدى ، فبارت تجارتهم ، وبئس ما يشترون .

إنهم المنافقون، والنفاق من قديم داء الأمم والأفراد على السواء وهو ألوان وألوان . فالذين يجبنون عن إعلان كلمة الحق، وصريح الرأي منافقون، والذين يجبنون عن مواجهة الحقائق منافقون، والذين يصفقون ويهللون لكل موكب منافقون، بل هم مخادعون، ولكنهم لا يخدعون إلا أنفسهم، حين يسيئون إليها، ويجلبون على أنفسهم سخط الله ومقته جاء في ابن كثير:

«من صفات المنافق أنه خنع الأخلاق ، يصدق بلسانه ، ويُنكر بقلبه ، ويُخالف بعمله ، يصبح على حال ، ويُمسي على غيره ، ويُمسي على حال ، ويُصبح على غيره ، ويتكفأ تكفأ السفينة كلما هبّت ريح هبّت معها».

أما علامته ، فقد وضحها رسول الله ﷺ بقوله : (آية المنافق ثلاث : إذا حدّث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤ تمن خأن).

## بسم الله الرحمن الرحيم

الآيسة :

يقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة :

#### القصة:

قصة نـزولها، يقول فيها المفسرون:

إنه لمّا ضرب الله مثلين للمنافقين في القرآن الكريم ، فقال سبحانه في سورة البقرة :

مَثْلُهُ مُ كَثَلِ الَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا

[البقرة: ١٦]

وقال تعالى :

أَوْ كُصَيِّبٍ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُكُتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ [البقرة: ١٩]

قال المنافقون : إن الله أعلى وأجلّ من أن يضرب هذه الأمثال؛ فنزل قوله

تعالى : ﴿إِنَّ اللهُ لَا يَسْتَحِي أَن يضرب مثلًا ما. . . ﴾ إلى آخر الآية الكريمة . أما عطاء ـ رضي الله عنه ـ قوله : وإنّ الله ذكر آلهة المشركين فقال:

وَ إِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْعًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ شِيْ

كما ذكر كيد آلهة المشركين، فجعله كبيت العنكبوت، حين قال تبارك وتعالى في سورة العنكبوت:

مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيكَ ۚ كُمَثُلِ ٱلْعَنكُبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أُوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿

[العنكبوت : ٤١]

فقالوا: أرأيتم كيف ذكر الله الذباب والعنكبوت فيها أنزل من القرآن على محمد؟ أي شيء يصنع بهذا؟ قال: فأنزل الله الآية الكريمة: ﴿إِنَّ الله لا يَستجِي أَنْ يَضْرِبُ مثلًا ما . . ﴾

وحول هذه الآية الكريمة يقول المرحوم سيد قطب، في الظلال:

«الله رب الصغير والكبير، وخالق البعوضة والفيل، والمعجزة في البعوضة هي ذاتها المعجزة في الفيل، إنها معجزة الحياة، معجزة السرّ المغلق الذي لا يعلمه إلّا الله، على أن العبرة في المَثَل ليست في الحجم والشكل، إنما الأمثال أدوات تنوير وتبصير وتصوير.

وليس في ضرب الأمثال ما يُعاب ، ولا من شأنه الاستحياء من ذكره ، والله جلّت قدرته يضربها اختباراً للقلوب ، وامتحاناً للنفوس .

والناس إزاء ما يضرب الله في القرآن الكريم من أمثال فريقان · مؤمنون وكافرون ، فأما الذين آمنوا فيقولون : إنه الحق من ربنا ، ذلك ؛ لأن إيمانهم

يدفعهم إلى تلقي كل الأوامر والنواهي الإلهية ، بما يليق به سبحانه من جلال وتسليم لحكمة يدركها ولا يدركونها، بعقولهم المحدودة إن إيمانهم ينوّر قلوبهم ، ويفتح مداركهم إلى كل ما يصدر عن الحق جل وعلا .

أما الكافرون ، فإنهم حُجبوا عن نور الله ، فضلّوا طريق الهدى ، وتقطعت بينهم وبين ربهم حبالُ الصلة ، فضاعوا في التيه والضّلال . وحين يسألون عن سرّ ما يضربه الله من أمثال، فإنهم يُعربون عن ضعف مداركهم عن إدراك الحق ، ويُدللون على أنهم لا يرجُون لله وقاراً ، فتراهم يعترضون ، ويستنكرون ، ويتشككون ، ليفسدوا على المؤمنين عقائدهم ، وما هم بمدركين .

لقد كان أبطال حملة التشكيك هذه في بداية الدعوة الإسلامية هم المنافقون وشياطينهم اليهود. فقد تآمروا على نشر الاريتاب في قلوب المؤمنين، كما تولّاها من قبلهم بمكة المشركون.

وجاءت الآيات الكريمات ، التي نحن بصددها ردًا صافعاً لهم وبياناً شافياً لحكمة الله تعالى ، في ضَربِه الأمثال ، كما كانت برداً وسلاماً وسكينة وطمأنينة لقلوب المؤمنين .

وفي تفسير آيتنا هذه يقول مجاهد ـ رحمه الله :

«الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ، ويعلمون أنها الحق من ربّهم ، وبها يهديهم الله»

كما يقول قتادة في قوله تعالى :

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيعَلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقِّ مِن رَبِّهِمَ [البقرة: ٢٦] أي ، يعلمون أنه كلام الرحمن ، وأنه من عند الله . ﴿ وأما الذين كفروا فيقولون : ماذا أراد الله بهذا مثلا . ؟ ﴿ على حدّ قوله تعالى في سورة المدثر :

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَبُ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَكَيِكُةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّا فِتْنَةُ لِلَّا فِيْنَا كَفُرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَلْبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِلَّا فِيْنَا أُوتُواْ ٱلْكِتَلْبَ وَٱلْمُؤْمِنُونُ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي إِيمَانَ أُوتُواْ ٱلْكِتَلْبَ وَٱلْمُؤْمِنُونُ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي

قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَافِرُونَ مَاذَ آ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا كَذَاكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآهُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِي إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِرَيُّيُ

إنهافعلًا فتنة ، ليختبر الله إيمان المؤمنين، فيزيدهم أيمانا ، ويُبطل كفُر الكافرين ـ ﴿كذلك يُضلّ الله من يشاء ، ويهدي من يشاء ﴾ حسب هدايتهم أو ضلالهم ، ووفق ما استعدوا له من تلقّي الهدى أو الانغماس في بؤر الضلال ، ﴿وَمَا يَضِلُ بِهِ اللّ الفاسقين ﴾. والفاسقون هنا هم أهل النفاق .

قال قتادة : «فسقوا فأضلهم الله بفسقهم».

وبعد: فإن الأمثال التي يضربها الله تعالى في القرآن الكريم يجب على المؤمن أن يقابلها بتدبر واعتبار، فالله تعالى يبتلي بها عباده حين يستقبلونها قبولا حسنا، وتسليها تاماً، كها يقابلها الكافرون بالاستهزاء والإعراض، ذلك ؛ لأنهم خرجوا بكفرهم كها خرج الفاسقون بفسقهم عن دائرة النور، فبعدوا جميعاً عن ركب الهدى، ونأوا عن طريق الإيمان فضلوا، وهل هناك بعد الكفر والفسوق من ضلال ؟

### بسم الله الرحمن الرحيم

لأية:

يقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة:

\*أَتَأْمُ وَنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْهُسَكُمْ وَأَنَّمَ لَتَلُونَ ٱلْكِتَابَ أَفَلًا

تَعْقِلُونَ ﴿ يَكُ الْبَقِرَةُ : ٤٤]

### القصة

قصة نزولها، يرويها ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ بقوله :

إن الآية الكريمة نزلت في يهود المدينة ، فقد كان الواحد منهم يقول لصهره ولذوي قرابته ، ولمن بينهم وبينه رضاع من المسلمين : اثبت على الدين

الذي أنت عليه ، وما يأمرك به هذا الرجل . يقصد محمداً على فإن أمره حق ، فكانوا يأمرون الناس بذلك ، ولم يأتمروا به . ومن هنا نعلم : أن أحبار اليهود ، قد بين لهم كتابهم - التوراة - صفات خاتم الأنبياء محمد - على - وأمرهم فيما أمرهم باتباعه إن هم أدركوه ، فكان بهذا مبشراً ببعثته ، ولكنهم غالطوا أنفسهم وتغافلوا عن تعاليم كتابهم ، وكتموا ما علموه من الحق ، وأنكروا ما جاء به من وصف للنبي - على - ووضوح بيانٍ بأنه نبي آخر الزمان الذي يبعث من العرب .

أخفوا ذلك عن أتباعهم ، ليبقوا على سلطانهم وسيطرتهم عليهم وهيمنتهم على عامتهم ، ثم كان حقدهم تنفيساً عها رسخ في قلوبهم من حقد دفين على العرب بعامة أن يبعث الله فيهم نبيَّ آخر الزمان الذي بشرت به التوراة ، وعلى المسلمين بخاصة ، الذين اتبعوه وآزروه ، وآمنوا بالنور الذي أرسل معه . إنهم كانوا يتوهمون أن الرسالات السماوية حكرٌ عليهم ، على بني إسرائيل أبناء إسحق ، فكيف يبعث محمد نبياً وهو من ولد إسماعيل ؟ لقد زعموا أن العرب لا يستحقون هذا الشرف الذي وعدوا به في توراتهم ، كها هال رهبان النصارى ما قرؤ وه بعد في إنجيلهم من بُشرى بمبعثه - عليه الصلاة والسلام - من العرب .

إن أمرهم لعجيب حقاً ، إنهم يناقضون أنفسهم بأنفسهم ، فكيف يُوصون من يُحبّون باتباع محمد إذا أدركوا رسالته ، بينها هم يتفننّون في محاربته ، والكيد له ، وللمسلمين معه ، إنهم بذلك يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ، فجمعوا بذلك إلى كفرهم نفاقهم .

ونسمع القرآن الكريم ينعَى على هؤلاء موقفهم الشائن المتناقض حين يأمرون غيرهم بالمعروف بينها يتركونه هم ، يُرشدون الى الخير وينأون عنه ، ويدعُون الناس إلى الحق ، ويبتعدون هم عن سلوك دروبه ، واتباع نوره، ثم هم يعرفون ما أنزل الله ثم ينكرونه مُحرّفين الكَلِمَ عن مواضعه .

إن خلفاءهم في مجتمعاتنا كثيرون ، من الذين يدعون إلى البر ،ولكن

سلوكهم يناقض دعوتهم ، أولئك الذين يطلقون الشعارات الإصلاحية ، ويحملون ألوية الدعوة إلى الخير، ولكنها في حقيقتها شعارات زائفة ، وألوية مصطنعة ، فكان كلامهم خادعاً زائفاً لأنه لم يصدر عن يقين وإيمان بما يدعون إليه ، إذْ أن سلوكهم يناقض أقوالهم ويكذّبها .

فقد كان الأولى بهم أن يبادروا بدعوة أنفسهم وأهليهم إلى الخير قبل أن يدعُوا غيرهم، وأن يُصلحوا عيوبهم قبل أن يبذلوا جهداً في إصلاح عيوب سواهم .

فالقول إذا خلا من العقيدة التي يصدر عنها ، والفعل إذا لم يواكب القول تصرُّفاً وتطبيقاً، إنما هو تضليل وتزييف وتشكيك .

لقد حذّر رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ من القول بلا عمل فيها رواه أنس بن مالك بقوله : قال رسول الله \_ ﷺ (مررتُ ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار ، قال : قلت من هؤلاء ؟ قالوا : خطباء أمتك من أهل الدنيا ، كانوا يأمرون الناس بالبرّ وينسوْن أنفسهم وهم يتلون الكتاب ، أفلا يعقلون) كما رُوى عن رسول الله \_ ﷺ \_ أنه قال :

(إن ناساً من أهل الجنة يطّلعون على ناس من أهل النار ، فيقولون : بم دخلتم النار ؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم ، فيقولون : إنّا كنا نقول ولا نفعل).

كما ذكر الضحّاك عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه جاءه رجل فقال: يا ابن عباس: إني أريد أن آمر بالمعروف، وأنهى عن المنكر قال: أبلغت هذا ؟ قال: أرجو، قال: إن لم تخش أن تفتضح بثلاث آيات من كتاب الله فافعل، قال: وما هن ؟ قال: قوله تعالى:

\* أَتَأْمُ وَنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنْسُونَ أَنْفُسُكُمْ

[البقرة: ٤٤]

أحكمتُ هذه ؟ قال: لا ، قال: فالحرف الثاني ؟ قال: قوله تعالى :

يَنَأَيُّ الَّذِينَ عَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ صَّابًا مَقْتًا وَالْمَا لَا تَفْعَلُونَ عَامَنُواْ مَالَا تَفْعَلُونَ وَالصف : ٢] عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ وَالصف : ٢]

قال: أحكمتَ هذه ؟ قال: لا ، قال: فالحرف الثالث ، قال: قول العبد الصالح شُعيَب عليه السلام لقومه : ﴿ وَمَا أَرِيدُ أَنْ أَخَالْفُكُم إِلَى مَا أَنْهَاكُم عنه ، إِنْ أَرُيدُ الا الإصلاح ما استطعت ﴿ أَحكمتَ هذهِ الآية ؟ قال: لا ، قال: فابدأ بنفسك ».

وبعد ، فالتبعة الملقاة على كاهل الداعية مضاعفة إن لم يكن ملتزماً بما يدعو إليه ، عاملًا به ومُنفذاً له .

لقد وصم القرآن الكريم اليهود بالجنون، بإلغاء عقولهم ، حين أمروا الناس بالمعروف، وحرموا منه أنفسهم .

وإلا ، فكيف يمنح الله الخير لمن لم يجده في نفسه أصلاً ، إن العقل الناضج لا يصدر عنه إلا سلوك قويم .

ولكن اليهود بعدوا عن ساحة العقل حين أخفوا الحق ، وانغمسوا في مستنقع الأباطيل ، وقد كان الأولى بهم ، وبخاصة من عاش منهم بمدينة الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - متمتعين بالأمن على أرواحهم ، وعقائدهم ، وأموالهم وأعراضهم في ظل الإسلام الذي غزا بنوره قلوب المؤمنين .

لقد كان الأجدر بهم ، وكتابهم بين أيديهم، ينطق بالحق الأبلج الذي عموا عنه ، كان أجدر بهم أن يُواكبوا ركب النور ، وينتظموا في الصف المؤمن ، وهم يدعون الناس إلى الإيمان ، كاعتراف جزئي بالحق الذي عرفوه ، ولكنهم كابروا ، وغلبت عليهم شقوتهم ، فانقادوا لأهوائهم ، فأخفوا ما أراد الله أن يعلن ثم عادوا فأظهروه ، ولكن لمن يحبون ويحرصون على نفعهم . أما هم أنفسهم ، فلم يلتزموا به أصلاً ، بل حاولوا طمسه ، إن هذا هو شأن اليهود في

كل عصر . وفي كل مكان . .

## بسم الله الرحمن الرحيم

الآية:

يقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة :

إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَـٰرَىٰ وَٱلصَّـٰبِعِينَ مَنْ عَامَنَ بِٱللَهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآنِحِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْنَ نُونَ ﴿ آَلَا خِرِهِ عَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُم

#### لقصة:

قصة نزولها يرويها عبد الله بن كثير ، عن مجاهد بقوله :

« لمّا قصّ سلمان الفارسي على النبي على النبي على الدير ، وما كان من عبادتهم ، قال : هُم في النار ، قال سلمان : فأظلمتْ عليَّ الدنيا ، فنزلت الآية الكريمة :

قال: فكأنما كُشف عني جبل».

ويوضّح السدّيّ سبب نزول هذه الآية بقوله : إنّ الآية نزلت في أصحاب سلمان الفارسيّ، لمّا قدم سلمان على رسول الله \_ ﷺ \_ جعل يُخبر عن عبادة أصحابه، واجتهادهم وقال: يا رسول الله ، كانوا يُصلوّن ويصومون، ويؤمنون بك ، ويشهدون أنك تبعث نبيّاً. فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم قال رسول الله ﷺ : يا سلمان ، هم من أهل النار فأنزل الله الآية .

وفي رواية عن ابن عباس (رضي الله عنهما) جاء قوله :

إن الآية نزلت في سلمان، وكان من جنديسابور، من أشرافهم، وما بعدها من الآيات نزل في اليهود.

ومن هنا نعلم ، أن المقصود بالذين آمنوا ، المسلمون ، وبالذين هادوا ، الميهود، والنصارى ، أتباع موسى وعيسى ، على نبينا وعليها الصلاة والسلام ، الذين آمنوا برسلهم ، وتمسكوا بكتبهم ، وساروا على نهجهم ، فكلٌ من اتبع رسوله في أوانه خلال بعثته ، فهو على هدى من ربه ، ولا تعارض مطلقاً بين هذه الآية وقوله تعالى : ﴿ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً ، فلن يُقبل منه ، وهو في الأخرة من الخاسرين ﴾ إذ قال ابن عباس - رضي الله عنها -: ﴿ إنْ هذا إخبار عن أنه لا يُقبل من أحدٍ طريقةً ولا عملاً إلا ما كان موافقاً لشريعة محمد على بعد أن بعثه الله بما بعثه به ، فأمّا قبل ذلك ، فكل من اتبع رسوله في زمانه فهو ناج » .

أما الصابئون ، فقد اختلفوا في تعريفهم ، فسفيان الثوري - رضي الله عنه ، يقول: الصابئون ، قوم بين اليهود والنصارى ، ليس لهم دين ، أمّا الضحّاك فيقول: الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤ ون الزبور ، والحسن يقول: هم قوم يعبدون الملائكة .

وأخيراً يقول وهب بن منبِّه حين سئل عنهم: هم كل من يعرف الله وحده ، وليست له شريعة يعمل بها ، ولم يُحدث كفراً .

والأرجح عندي ، أنهم جماعة من المشركين قبل البعثة المحمدية اهتدوا بفطرتهم إلى عقيدة التوحيد ، فعبدوا الله على ملة إبراهيم \_ عليه السلام \_ واعتزلوا عبادة الأصنام ، التي انغمس فيها أقوامهم الذين قالوا عنهم : إنهم صبؤ وا ، ومالوا عن دين آبائهم .

وأيًّا كان الرأي فيهم ، فهم - وقد اهتدوا إلى عقيدة التوحيد - ناجون ما داموا قد اتبعوا دين الله ، الذي جاء به خاتم الأنبياء والمرسلين ، عمد - على -

وعموماً، فإن الآية الكريمة تتضمن مبدأ هاماً ، هو أن الإيمان بالله وباليوم

الآخر ، اذا اقترن تطبيقاً عملياً بسلوك طيّب، وعمل صالح، كان إيماناً كاملًا ، وبه يهتدي المؤمنون إلى طريق الحق ، وبه يعرفون ربهم حق المعرفة .

إن الله بفضله، قد تكفّل ، بأجر هؤلاء المؤمنين، الصادقين في إيمانهم ، إذْ أن إضافة الأجر إلى الربّ جل وعلا ، دليلٌ على عِظمه وشرفه كما هو مفهوم من قوله تعالى :

من قوله تعالى : رَبُوءَ أَدُوهِ فَلَهُمُ أَجُرِهُمْ عِنْدُ رَبِيْمُ [البقرة : ٢٣]

ثم كان تكريم الله لهم رائعاً وعظيهاً ، إذْ آمنهم من الخوف ، حين يفزع الناس ، طمأنينة لقلوبهم ، وجزاء لهم على حسن أعمالهم ، وصِدق إيمانهم ، فقال جل وعلافي تتمة الآية الكريمة وكلا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَكَلا هُمْ يَحْزَنُونَ [البقرة :

كما وعدهم بالحسنى ، وبشرهم بحسن العاقبة ، وببهجة اللقاء ، وحسن المآل . وأمّنهم على مستقبلهم ، إذ لا يعرفون حزناً ، حين يعاني غيرهم كُرَب الموقف العظيم المفزع . ولا هم يجزنون .

ذلك؛ لأنهم عرفوا الله في الرخاء، فعرفهم في الشدّة، تقربوا إليه بالعمل الصالح، فكفل لهم ربهم بفضله الأمن والطمأنينة والأمان.

ومن هنا ، كانت العقيدة السليمة هي الأساس، أساس الفوز بالجزاء الأوفى، دون اعتبار لجنس أو لَوْن ، كها هو مفهوم من قوله تعالى : في صدر هذه الآية الكريمة.

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّبِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندُ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ [البقرة آية ٢٦]

ولا يخفى أن الحكم هنا منصب على من كان موجوداً منهم قبل أن تصله الدعوة الإسلامية، التي وُجهت إلى الناس ، كل الناس .

أما وقد بلغتهم الدعوة العامة ، فقد تحدّد مفهوم الإيمان، إنه الإيمان بالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر .

وكان الفوز إذن لمن تمسك به ، وطبّقه في سلوكه عملًا صالحاً منتجاً خيراً ، مؤدياً إلى سعادة صاحبه ، وخير مجتمعه وصدق الله العظيم : ﴿وَمَنْ يَبْتُغُ عَيْرِ الْإِسلامِ دَيْنَا فَلْنَ يَقْبِلُ مِنْهُ ۚ إِذْ أَنْ : الدين عند الله الإسلام .

بسم الله الرحمن الرحيم

الآية :

يقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة :

\* أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِينٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعَدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (إِنَّيَ اللَّهِ [البقرة: ٧٥]

#### القصة:

قصة نزولها يرويها ابن عباس \_ رضى الله عنهما \_ بقوله :

إنها نزلت في السبعين ، الذين اختارهم موسى ـ على نبينا وعليه الصلاة والسلام ـ ليذهبوا معه الى جبل الطور ، لسماع كلام الله له .

قال: فلما ذهبوا معه ، وسمعوا أمره ونهيه ، رجعوا إلى قومهم ، فأمّا الصادقون ، فأدّوا ما سمعوا ، ثم قالت طائفة منهم : أسمعنا الله من لفظ كلامه ، يقول: إنْ استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا ، وإنْ شئتم فلا تفعلوا ولا بأس .

ومن هنا نعلم: أن الآية الكريمة تُصوّر بجلاء جحود بني إسرائيل لما جاء بكتابهم ـ التوراة ـ ونكرانهم ما أمر الله أن يُعلَن ويُعلم ـ كما تُوضّح انقطاع الأمل في إيمانهم بالدعوة التي قام بها محمد رسول الله على مع أنهم قرأوا في توراتهم ما يؤيد بعثته وعلموا من صفاته أنه رسولٌ عربيٌّ منهم .

فكان إذن معروفاً عندهم ، ومعروفاً لهم حق المعرفة .

لقد كانت هذه الحقيقة سافرة كالشمس الساطعة لأحبارهم والربانيين منهم ، هؤلاء الذين سمعوا كلام الله ، المنزّل على عيسى ـ عليه السلام . فتصاموا عن سماعه . وكان الأحرى بهم بدلاً من جحودهم وإنكارهم ،

وتزييفهم، وتحريفهم ، وادعائهم الكذب والبهتان والتضليل . كان الأحرى بهم أن يمتثلوا لتعاليم كتابهم ويطيعوا أوامر ربهم ، فيؤمنوا بالنبيّ الأميّ الذي بشرت به التوراة ، لكنهم بعدوا عن الغاية ، وخرجوا بطوعهم من دائرة الحق والصواب ، حيث دفعهم حقدهم إلى اقتراف جريمة الزيف في كلام الله ، وإثم التحريف لكتابه .

ذلك ؛ لأن الإنكار طبعهم اللئيم ، والجحود شأنهم في جميع أمورهم ، ولأنهم أتباع طيّعون لشياطينهم ، وأذلاء لأهوائهم ، فكان انحرافهم وتضليلهم ، ونأيهم عن هدى نبيّهم .

ولم يكن غريباً عليهم عـدولهـم عن الحق الذي جاء به آخر الأنبياء وخاتمهم محمد ـ صلوات الله وسلامه عليه \_

لقد أصرّوا على ارتكاب الزور ، وتمرغوا في أوحال الباطل .فقست قلوبهم وسجّل عليهم القرآن الكريم جرمهَم ، في خطابه لهم بقول الحق جل وعلا :

أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَىٰ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرَثُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿ البقرة : ٨٧]

فقد كانوا يتعللون بحجة واهية، حين أعرضوا عن الإسلام، وأبوا الدخول في دين الله، الذي أرشدهم إليه كتابهم، متعلّلين بأن لديهم من تعاليم أنبيائهم ما يكفيهم، فهم لذلك على شرائعهم سائرون، وبوصاياهم عاملون.

والحقيقة أنهم لـو اتبعوا أنبياءهم حقاً، لأمنوا بالنبيّ الذي بشّرت به التوراة، بمحمد خاتم الأنبياء، بل ووضحته بنعته وصفته، وأوصتهم بالإيمان به إن أدركوا زمانه.

لقد فضح القرآن الكريم نواياهم، وكذّب ادعاءاتهم، وواجههم عوقهم من نبيّهم موسى - عليه السلام - وعن توالوا بعده من الرسل، الذين

انتهوا بعيسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - إذ كان موقفهم من هؤلاء الرسل الكرام جميعاً واحد ، كان هو الإنكار والجحود والنكران . إن القرآن الكريم في مواضع كثيرة منه قد حفل بقصصهم المصورة لمواقفهم المخزية مع رسل الله إليهم ، وقد وصمهم بخروجهم على منهج الله ، حين انساقوا لأهوائهم المنحرفة ، وخضعوا لشهواتهم الماذية ، وتردوا في حمأة جرائمهم المفزعة . فقلتوا رسل الله بعد أن كذبوهم .

وكانت إدانتهم صافعة بقوله جل علاه لهم :﴿ أَو كُلَّما جَاءَكُم رَسُولَ بَمَا لَا تَهُ اللَّهُ مُنْ اسْتَكْبُر تُمْ ، فَفَريقاً كَذَّبْتُمْ وَفَريقاً تَقْتُلُونَ ﴾.

لقد سدرُوا في غيّهم ، بعد أن أنكروا ما جاء بكتابهم ، وكفروا بالتنزيل :

وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَلَ لَهُمُ عَامِنُواْ بِمَا أَنزِلَ اللّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ الْحَقَ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيآءَ اللّهِ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوا لَحْقَ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيآءَ اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللّهُ [19]

وهكذا، كان شأنهم في كل عصر من عصورهم المظلمة، ذلك ؛ لأنهم عداء الله ، أعداء النور، حلفاء الشيطان، أنصار العدوان .

بسم الله الرحمن الرحيم

الآية :

يقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة :

وَ إِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوَاْ ءَامَنَّا وَ إِذَا خَلَا بَعْضُ هُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوَاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُ هُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُواْ أَنَّكُمْ لَيْحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقَلُونَ أَنَّكُمْ لَيْحَاجُوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقَلُونَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيُعَاجُوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقَلُونَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيعَاجُوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقَلُونَ اللهُ عَلَيْكُمْ لِيعَامِلُونَ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ ال

[البقرة: ٧٦]

## القصة:

قصة نزولها يرويها مجاهد \_ رحمه الله \_ بقوله :

قام النبي - على عنه عنه عنه عبدة الطاغوت ، فقال: يا إخوان القرود ، ويا إخوان الخنازير ، ويا عَبدة الطاغوت ، فقالوا : مَنْ أخبر محمداً بذلك ؟ واتهم بعضهم بعضاً قائلين: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ، لتكون لهم حجة عليكم ؟ فنزلت الآية .

أما عكرمة ـ رحمه الله ـ فيروي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قوله : كانوا إذا لقوًا الذين آمنوا قالوا : آمنا أن صاحبكم رسول الله، ولكنه إليكم خاصة، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : أيحدِّثُ العرب بهذا ؟ فإنكم كنتم تستفتحون به عليهم ، فكان فيهم . قال : فأنزل الله تعالى قوله :

وَ إِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَا [البقرة: ٧٦]

وأما السديّ، فيرى أنها نزلت في ناس من اليهود، آمنوا ثم نافقوا، وكانوا يأتون المؤمنين من العرب بما تحدثوا به ، فقال بعضهم لبعض : أتحدثونهم بما فتح الله عليكم من العذاب ليقولوا : نحن أحب إلى الله منكم، وأكرم عليه ، فنزلت الآية .

هذا ، وقد جاء بتفسير ابن كثير ـ رحمه الله ـ رأى ابن عباس ـ رضى الله عنها ـ فيها رواه سعيد بن جبير ، في هذه الآية : ﴿ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ﴾ أي ان صاحبكم رسول الله ، ولكنه إليكم خاصة ، ﴿ وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا : أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ، أفلا تعقلون ﴾ .

قالوا: لا تحدثوا العرب بهذا، فإنهم قد يستفتحون به عليكم، فأنزل الله الآية.

وهم حين يحدثونهم بما علموه ، فإنما يقرّون بأنه نبي ، وهنا ، تكون المحاجة عليهم ، إذ قرأوا في التوراة أنه نبيّ ، وقد أُخذ عليهم الميثاق باتباعه ، ولذا قالوا : اجْحَدُوه ، ولا تُقرّوا به .

ولكنهم غفلوا عن أن الله يعلم سرّهم ونجواهم وجهرهم وعَلَنهُم. ﴿ أُولا

يعلمون أن الله يعلم ما يُسرُّون وما يعلنون ﴾ .

لقد كشف القرآن ما اضمروه، وأظهر ما أسرُّوا به ، فقد روى ابن وهب قوله : كان رسول الله \_ على على الله على الكفر والنفاق : اذهبوا فقولوا لهم آمنًا ، واكفروا إذا رجعتم إلينا ، فكانوا يأتون المدينة بالبكر \_ اي مبكرين - ويرجعون بعد العصر . ثم قرأ قوله تعالى :

وَقَالَتَ طَّآيِفَ أُمِنَ أَهْلِ ٱلْكَتَابِ وَامِنُواْ بِالَّذِي أَنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَجُهَ النَّهَارِ وَٱلْفُووْ وَالْحَرُهُ لِعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ [ال عمران: ٢٧]

وكانوا يقولون إذا دخلوا المدينة: نحن مسلمون، ليعلموا خبر رسول الله - عَلَيْهُ - وأمره. فلم المجعوا، رجعوا إلى الكفر، فلم أخبر الله نبيه محمداً - قطع ذلك عنهم، فلم يكونوا يدخلون.

وكان المؤمنون يظنُّون أنهم مؤمنون ، فيقولون: أليس الله قد قال لكم كذا وكذا ، فيقولون : بلى ، فإذا رجعوا إلى قومهم من الرؤساء قالوا: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ؟

ومن هنا نعلم، أن القرآن الكريم ينزل على رسول الله - على فضح دعاوي اليهود ومزاعمهم، ويرد بعنف على ادعاءاتهم الكاذبة وأقاويلهم الزائفة، ليُبطل كيدهم، ويكشف مَيتَهم، ويُحبط دسائسهم.

فقد كانوا مضلِّلين متلونين، فهم ، إذا لقوا المؤمنين قالوا: آمنًا برسالة عمد، تمشّياً مع ما بشرت به التوراة ببعثته ، وما جاءت به من نعت له ، عرفوه بصفته بعدما طال ترقبهم له .

وطالما طلبوا من الله أن ينصرهم بحقّه على أعدائهم ـ ولكن ما الذي دفعهم إلى إنكار هذه الحقيقة ؟

ليس إلا طبعهم الخبيث ، قد سيطر عليهم ، فخلا بعضهم إلى بعض، عائدين إلى طبعهم الغادر، وكان بعضهم يلوم البعض الأخر لأنهم أفضوا إلى

المسلمين بما علموه من التوراة ، ممّا يؤكد بعثة محمد على نبياً لآخر الزمان ، لقد كانوا حريصين على أن لا يُفصحوا عن حقيقة ما بكتابهم من بشرى ببعثته عن غيرهم ، قائلين لهم : أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عندربكم ، وحتى لا تكون للمسلمين حجة عليهم ، بعد أن أقرّوا واعترفوا بما علموه من حقيقة .

ونسوا ، أو تناسوا أن الله أخذ عليهم الحجة حين أنكروا ما علموا وكتموا ما تعلموا .

وكان في هذا الإفضاء بما زعموه سراً ، مُدعين أنهم اختُصوا به دون سائر الناس ، بينها هم يوقنون به في أعماق نفوسهم .

إنه ولا شك ضرب من الجنون، فكيف يُلقون بسلاحهم لأعدائهم ليحاربوهم به .

ولذا نسمع القرآن الكريم يُقرِّعهم تقريعاً عنيفاً، حين يستنكر عليهم زعمهم في قولهم وأفعالهم، كما هو واضح من قوله تعالى في نهاية الآية الكريمة : أفلا تعقلون ؟

إنهم في الحقيقة غير عقلاء، ولو كانت لهم عقول لما غفلواعن أمر مسلّم به ، هو أن الله يعلم سرَّهم وعَلَنهم ، وصدق الله العظيم القائل.

# أُو لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ إِلَّهِ وَالبَقِرة: ٧٧]

إن هؤلاء المنكرين قد عرفوا الحقيقة التي جاءت بها التوراة، ولكن أحبارهم سمعوا فأنكروا، منحرفين عن الحق الذي بشرّ بمبعث محمد رسولًا لله ، كما انحرفوا عن اتباعه بعد ذلك . وبعد أن حرفوا كلام الله في التوراة وُصموا بأبشع ما يُوصف به إنسان وأدينوا بقتل الأنبياء بغير حق .

فاستحقوا بذلك وبغيره وعيد الله لهم بالويل المؤكد، كما تنطق الآية الكريمة به ، حين توعَّدهم الله :

# فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كُتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ رَبِّي

[البقرة: ٧٩]

## بسم الله الرحمن الرحيم

الآيسة

يقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة :

فَوَ يُلٌ لِلَّذِينَ يَكْتَبُونَ ٱلْكَتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ لَهُ ثَمَّنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ شَيْ

القصة

قصة نزولها ، يرويها ابن عباس - رضي الله عنها - بقوله : نزلت هذه الآية في أحبار اليهود . إذ وجدوا صفة النبي - عندهم في التوراة ، أكحل العينين ، رَبُعَةً حينا يسعى ، حَسَن الوجه . فَمحوه حسداً وبغياً ، وقالوا : نجده طويلاً سبط الشعر ، فقالوا لأصحابهم وأتباعهم : انظروا إلى صفة النبي الذي يبعث آخر الزمان ، ليس يشبه نعت هذا ، وكانت للأحبار والعلماء من بني إسرائيل مكانة ، فخافوا على مكانتهم ، ومن ثمَّ غيروا صفته .

وفي معناها وردت رواية لبعض المفسرين ، جاء فيها :

نزلت الآية في الذين غيّروا صفة النبي \_ ﷺ \_ وبدلّوا نعته في كتابهم ، وجعلوه كآدم \_ عليه السلام \_ سبطاً طويلًا، وكان ﷺ ربعة .

وقالوا لأتباعهم: انظروا إلى صفة النبيّ الذي يُبعث في آخر الزمان ، ليس يُشبه نعت هذا ، وكانت لأحبارهم وعلمائهم مأكلة وجباية يفرضونها على سائر اليهود ، فخافوا أن يذهبوا بمأكلتهم \_ إن هم بينوا صفته كما وجدوها بالتوراة \_ ومن ثمَّ غيروها .

وأيًا كانت الرواية ، فالإجماع على أن اليهود غيَّروا في كتابهم التوراة أوصاف النبي \_ على على أوصاف النبي \_ على يُضلَّلوا أتباعهم ، فلا يعرفوا طريقاً إليه.

ومن هنا نعلم: أن المجتمع الإسرائيلي عندما نزلت هذه الآية ، كان منقسماً إلى فريقين، فريق الأميين، منهم هؤلاء الغارقون في جهالتهم لا يدرون ما بالتوراة، مما تتفتح به البصائر، ويستنير به الطريق، فهم لا يعلمون من تعاليم كتابهم أكثر ممّا يُلقنهم أياه أحبارهم ورهبانهم من زيف القول ، ومزعوم الرأي ، فقد خدَّروهم بالأماني الواسعة الخادعة ، وأوهموهم بأنهم ناجون من العذاب يوم يُعذَّب غيرُهم من الناس . إذ قالوا لهم واهمين: «لن تمسنا؟ النار إلا أياماً معدودة» .

لأنهم في زعمهم شعب الله المختار . ثم إنهم ادَّعوا كاذبين أنهم أبناء الله وأحباؤه، متعللين بأنه قد أبيح لهم ما حُرَّم على غيرهم ، فصدقوهم، وتبعوهم على ضلالهم وخداعهم وزعمهم .

أما الفريق الثاني ، يمثّلون القلة المستعلية منهم ، فهم الذين استأثروا وحدهم بالمعرفة، والوقوف على أسرار التوراة ، إنهم أولئك الأحبار المحترفون، الذين استغلُّوا جهل سواد قومهم ، فقادوهم كما تقاد السائمة بلا وعي أو تفكير، لقد قادوهم إلى الضلال والهلاك والضياع .

لقد حرص هؤلاء الأحبار على استمرار جهل أتباعهم ليظلوا مبتزين لأموالهم، مستولين على أفكارهم م باعتبارهم أتباعاً طيّعين، يتقبلون كل ما يلقى على أسماعهم من مزاعم وأوهام، إنهم حريص نعلى أموالهم التي فرضوها جباية واجبة الأداء لهم، أكثر من حرصهم على نفعهم.

وكانت هذه الضرائب المفروضة عليهم ثمناً للغفران، وإلا فإنهم في زعمهم سيحرمونهم من مغفرة ربهم ، وبذا، صاروا أثرياء على حساب أقوام بؤساء فقراء .

وليتهُم جهلوه فلقنوهم ما علموه من كتابهم، وليتهم أناروا لهم عقولهم

المُغُلقة الغافلة، بل زادوها جهلًا على جهل، بما غرسوه فيها من خرافاتهم وأوهامهم الكاذبة .

فقد كتموا عنهم حقيقة كبرى ، هي بشرى التوراة بمبعث محمد \_ على الموردت صفاته الدالة عليه .

لقد كتموا عنهم كل ما ينير أفكارهم ، وما يمهد أذهانهم - ويهيء أفكارهم لمعرفة الحق ، الذي طُولبوا بإعلانه ، والعلم الذي أمروا بنشره . ولكنهم حبسوه ، وكتموا العلم المرهص ببعثة نبي آخر الزمان محمد عليه الصلاة والسلام - من ولد إسماعيل بقصد ترسيخ سلطانهم بنفوس أتباعهم ، فكتبوا بأهوائهم من عند أنفسهم ما يوافق مصالحهم الشخصية ، ونسبُوه افتراء على الله إلى الله ، والله منه براء .

إن أمثال هؤلاء المنحرفين المفترين على الله الكذب ، لا يُرجى منهم خير، ولا يُنتظر منهم يوماً استجابة للحق ، أو استقامة على طريق الهدى . ولا عجب ، إن أنذرهم القرآن الكريم بالويل ينصبُ على رؤ وسهم، والهلاك يترصدهم بقوله تعالى في تتمة الآية الكريمة .

فُويْلٌ لَمْمُ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَمْمُ مِّنَّا يَكْسِبُونَ [البقرة: ٧٩]

إنه جزاء من جنس العمل، جزاء وفاق على ما أقدموا عليه من جُرم في حق الله وكتابه، وذلك بعد أن سجّل عليهم ويْلاً آخر في بداية الآية عندما شرعوا في تغيير كلام الله، فهددهم الله بقوله:

فَوَيْلٌ لِّلَذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابُ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندالله وَالبَقرة: ٧٩]

وما بين الويلين نسمع في الآية السرَّ الذي دفعهم إلى ارتكاب جرمهم الذي أوردهم موارد الهلاك. إنه ثمن قليل، إنه عرض زائل لقد أجرموا في أقدس ما أمروا به \_ كتاب الله \_ فحرفوه، في مقابل ثمن مادي، وما أبخسه، إنه ثمن قليل . ﴿ليشتروا به ثمناً قليلاً﴾

وهكذا \_ نجد اليهود لا يتورعون عن أن يبيعُوا كلِّ القِيمَ ، ويدوسُون كل

المقدسات ، لقاء المادة، نظير المال . فهو عندهم إلههم ومعبودهم ، وفي سبيله تهون عليهم كرامتهم إن كانت لهم كرامة .

فها أحطُّ أخلاقهم، وما أسوأ ما يرتكبون . . .

## بسم الله الرحمن الرحيم

الآيسة:

يقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة :

وَقَالُواْ لَنَ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَنَّخَذُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ ﴿ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى اللّه

## القصة:

قصة نزولها يرويها ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ بقوله :

قدم رسول الله على المدينة، ويهودها يقولون: إنما الدنيا سبعة الآف سنة ، إنما يُعذَّب الناس في النار لكل ألف سنة من أيام الدنيا يوماً واحداً في النار من أيام الآخرة، وإنما هي سبعة أيام، ثم ينقطع العذاب، فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: ﴿وقالوا لن تمسّنا النار إلاّ أياماً معدودة ﴾.

أمّا عكرمة فيروي قوله :

إِن اليهود قالوا: لن ندخل النار إلاّ تَحلةً للقسم ، الأيام التي عبدنا فيها العجل أربعين ليلة ، فإذا انقضت انقطع عنّا العذاب، فنزلت الآية:

وَقَالُواْ لَنَ تُمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً [البقرة: ٨٠]

وجد أهل الكتاب فيه - أي اليهود - ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين ، فقالوا: لن نُعذّب في النار إلا ما وجدنا في التوراة ، فإذا كان يوم القيامة اقتحموا النار ، فساروا في العذاب، حتى انتهوّا إلى سقر ، وفيها شجرة الزقوم إلى آخر يوم من الأيام المعدودة ، فقال لهم خزنة جهنم : يا أعداء الله ، زعمتم أنكم لن تُعذبوا في النار إلا أياماً معدودات فقد انقطع العدد ، وبقي الأمد .

وهناك رواية أخرى لعكرمة يقول فيها:

خاصمت اليهود رسول الله \_ على \_ فقالوا: لن ندخل النار إلا أربعين ليلة ، وسيخلّفون فيها قوماً آخرين ، يعنون محمداً \_ على \_ وأصحابه ، فقال رسول الله \_ على \_ بل أنتم خالدون مُخلّدون ، لا يخلفكم فيها أحد . فأنزل الله تعالى الآية .

وأخيراً، يحدثنا ابنِ مردويه ، عن أبي هريرة بقوله :

لما فُتحتُ خيبر، أُهديتُ لرسول الله \_ على \_ شاة فيها سُمّ، فقال رسول الله \_ على \_: اجمعوا لي من كان من اليهودهها، فجمعوهم، فقال لهم رسول الله \_ على \_: من أبوكم ؟ قالوا: فلان، قال: كذبتم، بل أبوكم فلان، فقالوا: صدقتَ وبررتَ، ثم قال لهم: هل أنتم صادقيّ في شيء إن سألتكم عنه ؟ فقالوا: نعم، يا أبا القاسم، وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم رسول الله \_ على \_ من أهل النار؟ فقالوا: نكون فيها يسيراً، ثم تخلفونا فيها . فقال لهم رسول الله \_ على \_ اخسؤوا، والله لا نخلفكم فيها أبداً، ثم قال لهم رسول الله \_ على \_ اخسؤوا، والله لا نخلفكم فيها أبداً، ثم قال لهم رسول الله \_ على أنتم صادقيّ عن شيء إن سألتكم عنه ؟ قالوا: نعم يا أبا القاسم.

قال: هل جعلتم في هذه الشاة سُمَّا ؟ فقالوا: نعم ، قال: فما حملكم على ذلك ؟ فقالوا: أردنا إن كنتَ كاذباً أن نستريح منك ، وإن كنتَ نبيًا لم يضرك» (رواه مسلم)

وبعد: فإنه لأمر عجيب حقاً، عجيب أن يزعم اليهود أنهم لن يعذبوا في النار كما يعذب سائر الناس، متوهمين أنهم لن يُعذبوا إلا وقتاً محدوداً معينا، كأنهم عقدوا مع الله عقداً، فهم ينتظرون الوفاء به، أو كأنهم عاهدوه عهداً، فهم على ثقة من الالتزام به، والأداء له.

ولكنها الأماني الخادعة ، والأوهام الزائفة، التي يبثُّها أحبارهم في أذهان أتباعهم ، للإبقاء على سيطرتهم عليهم ، وإبعادهم عن الحقيقة التي سيصدمون بها يوماً .

وكان الردّ القرآني صفعة لهم ، مُبدداً لأوهامهم ، حين قال الحق تبارك

وتعالى لهم:

قُلْ أَنْكُذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ ﴿ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهُ مَالَا تَعْلَمُونَ قُلُ أَنَّكُ مَالَا تَعْلَمُونَ عَلَى اللَّهُ مَالَا تَعْلَمُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ وَلَا تَعْلَمُونَ عَلَى اللَّهُ مَالَا تَعْلَمُونَ عَلَى اللَّهُ مَالَا تَعْلَمُونَ عَلَى اللَّهُ مَالَا تَعْلَمُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

إن هؤلاء الخادعين المخدوعين، قد عبثوا بتوراتهم، فلم يُبقوا فيها من كلام الله ، الذي أنزله على موسى ـ عليه السلام ـ شيئاً ، ولا من تعاليم دينهم غير ما يتفق ومصالحهم، ويتمشى وأهدافهم المادية . لقد كذبوا على الله ، وحرفوا كتابه ، ونسبوا إلى الله تعالى ما ليس له ـ وقالوا بأفواههم ما ليس في قلوبهم ، وادعوا إفكاً وبهتاناً ما لم يُنزل الله على رسوله موسى ـ عليه السلام ـ بل بلغت بهم الجرأة ، وساقتهم وقاحتهم إلى إيهام من وراءهم من أتباعهم ، بأن الله ملتزم معهم بوعد ، ومرتبط بهم ، بعهد ، لقد قالوا على الله ما لم يُنزل به سلطاناً ، وارتكبوا إفكاً وزوراً ونشروا من القول الزائف ما لم ينزل بكتاب ، أو يُسطر بصحيفة . ومن ثَمَّ ، كان التوبيخ القرآني مُوجهاً إليهم ، في صورة الاستفهام الإنكاري . كها هو واضح من قوله تعالى :

قُلْ أَتَّكَذَّهُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ ﴿ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَالْا تَعْلَمُونَ

[البقرة: ٨٠]

لقد سجل عليهم القرآن الكريم العذاب، حين أعلن عن حقيقتهم، وفضح نواياهم السيئة، وكشف ما أخفوه من أمرهم، وما أعلنوه من كذبهم، فأثبت أنهم لن يعذبوا أياماً معدودة فحسب، بل سيلقون عذاباً أبدياً لن يُخفف عنهم أبداً، ولن يجدوا من ينصرهم من دون الله، حين ينزل بهم عذابه، فقال جل علاه في شأنهم:

أُوْلَنَيِكَ ٱلَّذِينَ ٱشَّتَرُواْ ٱلضَّلَالَةَ بِاللَّهُ كَالَةَ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَكَ أَصْبَرَهُم عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ﴾ [البقرة: ١٧٥]

كما قال في حقهم أيضاً:

أُوْلَنَيِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفَّفُ عَنَّهُم

ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ

وكما يقول فيهم أيضاً:

أُوْلَنَيِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِاللهِ مَن فَ رَبِحَت تِّجَرَبُّمْ وَمَا كَانُواْ مُ مَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ اللهِ [البقرة: ١٦]

[البقرة: ٨٦]

فقد زعموا أن الحياة الآخرة ستكون لهم وحدهم بنعيمها دون سائر الناس، كأنهم جنس خاص مميّز من خلق الله . أو كأنهم شعب مُفضّل على سائر الشعوب، ونسُوا أو تناسوا أنهم أسوأ خلق الله ، وأهونهم على الله ، وأبغضهم عنده ، وأحقهم بأشد العذاب . لقد أوحى الله إلى نبيّه محمد صلوات الله وسلامه عليه - أن يتحداهم ، ليكشف زيفهم ، وذلك بدعوتهم إلى المباهلة ، وهي أن يجتمعوا مع المسلمين في مكان واحد ، ثم يدعون الله جميعاً أن يُميت الكافر - ويخزي الكاذب .

وكان من أمرهم كما سجّل القرآن الكريم عليهم ، أنهم كرهوا الموت ، ونكصوا عن إتمام المباهلة ، خشية افتضاح أمرهم ، واكتشاف كذبهم ، لذا تراجعوا أمام هذا التحدّي المُميت ، وهم أحرص الناس على حياة ، كما يفهم من قوله تعالى في سورة البقرة :

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُرُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوُهُ أَبَدَا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَا

وهكذا، تراجعوا عن المباهلة ، خوفاً من الموت، وحرصاً على الحياة ، ذلك؛ لأن حياتهم أحبُّ إليهم من الحق الذي دُعـوا إليه ، الحق الذي عرفوه

وأنكروه ، ولكن ما قيمة حياة مليئة بالغشّ والزيف، والتزوير ، والكذب والافتراء والخديعة ؟

# بسم الله الرحمن الرحيم

الآيـة:

يقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة :

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كَتَابٌ مِنْ عِندِ آللَهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ شَيْ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ شَيْ

القصة:

قصة نزولها، يرويها ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ بقوله :

كان يهود خيبر تقاتل غطفان ، فلما التقواء هُزمتْ يهود خيبر ، فعاذت يهود بهذا الدعاء : «اللهم إنّا نسألك بحق النبيّ الذي وعدتنا به أن تُخرجَه لنا في آخر الزمان إلّا نصرتنا عليهم .»

قال: فكانوا إذا التقوا بهم دعوا بهذا الدعاء، فهزمواغطفان، فلمّا بَعث الله النبي محمداً \_ ﷺ \_ كفروا به، فأنزل الله تعالى :

وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ [البقرة: ٨٩]

أي ، بك يا محمد إلى قوله تعالى:

فَلَعْنَا لَهُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ [البقرة: ٨٩]

وله رواية أخرى ، نقلها عنه أبو حاتم ، يقول فيها :

إن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله \_ على - قبل مبعثه ، فلما بعثه الله من العرب كفروا به ، وجحدوا ما كانوا يقولون فيه ، فقال لهم معاذ بن جبل ، وبشر بن البراء وداود بن سلمة : يا معشر يهود ، اتقوا الله وأسلموا ، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ، ونحن أهل شرك ، وتخبروننا بأنه مبعوث ، فتصفونه بصفته .

فقال سلام بن مشكم - أحد بني النضير - : ما جاءنا بشيء نعرفه ، وما هو بالذي نذكر لكم ، فأنزل الله تعالى الآية :

وَلَمَّا جَآءَهُمْ كَتَكُبٌ مِّنَ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ مَ فَلَعْنَدُ ٱللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

أما السدى فيقول: كانت العرب تمرّ بيهود، ويلقى اليهود منهم أذى ، وكانت اليهود تجدُ نعتَ محمد في التوراة ، وخبر مبعثه . وتعلم أنهم سيقاتلون معهم النبي ، فلما جاءهم رسول الله - على الله على الله على أنها ، وقالوا: إنما كان الرسل من بني إسرائيل ، فما بال هذا من ولد إسماعيل ؟ فنزل قوله تعالى : ﴿ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدِّق لما معهم ، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ، فلعنة الله على على الكافرين ﴾ .

وفي قصة هذه الآية، يقول محمد بن إسحق: قال المشركون قد علونا اليهود قهراً دهراً في الجاهلية، ونحن أهل شرك، وهم أهل كتاب، وهم يقولون: إن نبياً سيبعث الآن نتبعه قد أطل زمانه، فنقتلكم معه قتل عاد وإرم، فلما بعث الله رسوله من قريش، واتبعناه، كفروا به وحسدوه.

ومن هنا نعلم: أن اللعنة التي وصم بها اليهود، في نهاية الآية الكريمة بقوله تعالى:

فَلَعْنَا لَهُ اللَّهِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ [البقرة: ٨٩]

هي جزاء وفاق لهم على موقفهم الشائن المتناقض.

فقد وصفوا بالكفر، وهو أبشع ما يُوصف به إنسان ، فاللعنة والكفر صفتان لازمتان لهم .

ثم إن القرآن الكريم قد فضح أساليبهم الدنيئة، وكشف حيلهم في إخفاء ما علموه، وكان الموقف المزرى الذي نعاه عليهم القرآن الكريم، حين بين سرّ ما أقدموا عليه، بقوله تعالى:

بِلُّسَهَا ٱشْتَرُواْ بِهِ مَ أَنْ يُكُفُّرُواْ [البقرة: ٨٩]

فقد كان الكفر هو الثمن الدنىء لأنفسهم التي باعوها للشيطان، فكأن أنفسهم تعادل ثمناً قيماً تعادل ثمناً قيماً غالياً هو الإيمان .

وشتّان بين الثمنين ، والمُثمّنين ، إن صفقتهم إذن خاسرة ، إذ خسروا أنفسهم في الدنيا ، حين بعدوا عن ركب النور ، وأبوّا إلّا أن يكابروا منكرين ما جاء بكتابهم ، كما خسروها في الآخرة ، إذ سيلقون ما توعدهم الله به من عذاب ولعنة ، جزاء لهم على كفرهم برسالة نبيّهم ، حين أنكروا ما جاء به من بشرى بمبعث محمد ، ثم حين كفروا بمحمد لمّا ناصبوا دينه العداء ، والحقوا به وبأصحابه أشد الإيذاء .

إن مكابرتهم، ومناقضتهم أنفسهم، ليس إلا لحسدهم رسول الله عين بعثه الله من غيرهم، ولحرصهم على ما يجلب لهم من أموال تابعيهم، ولحشيتهم على سلطانهم الذي فرضوه على أقوامهم المنقادين لهم، كما تقاد الأنعام، ثم لحقدهم الأسود على النبيّ والمسلمين، وهذه دائماً طبيعتهم، طبيعة الأثرة والجحود، وإنكار الحق، والتعصّب الممقوت لجنسهم الذي توهموه فوق الأجناس حين اعتبروا أنفسهم شعب الله المختار، والله ورسله منهم أبرياء وبهذه الرذائل التي تميزوا بها عاشوا في عزلة عن المجتمعات، كأنهم مقطوعون من شجرة الإنسانية، وكانت لعنة الله، هي الجزاء العادل لأثرتهم البغيضة، وقلوبهم العليلة التي طمس عليها الحقد والحسد، وملأها البغي والعدوان والشرّ والطغيان إذ كان وما زال دافعهم إلى ما هم فيه، كما جاء بقرآن الله الكريم (بغياً وحسداً من عند أنفسهم) بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، وحسداً لكل ذي نعمة من غيرهم ولا عجب إذن إن اكتسبوا سخط الله ومقته، فباؤ وابغضب على غضب، وعاشوا أذلة في الحياة، أما الذل الأكبر، والخزي الأشد، ففي انتظارهم يوم يحاسبون على ما اقترفت أيديهم واكتسبت قلوبهم من سوء وشر وبهتان .

بسم الله الرحمن الرحيم

الآية:

يقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة :

قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَ بُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ثَنَى اللَّهُ وَمِنِينَ ﴿ ثَنِي اللَّهُ وَمِنِينَ ﴿ ثَنِي

#### القصة

قصة نزولها يرويها ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ بقوله :

أقبلت اليهود على النبي - على النبي عن الذي يأتيك من الملائكة، فإنه أشياء، وإن أجبتنا عنها اتبعناك ، أخبرنا عن الذي يأتيك من الملائكة، فإنه ليس نبي إلا ويأتيه مَلك من عند ربّه عز وجل بالرسالة بالوحي، فمن صاحبك ؟ قال : جبريل ، قالوا : ذاك الذي ينزل بالحرب والقتل ، ذاك عدونا ، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالمطر والرحمة اتبعناك ، فأنزل الله تعالى قوله لنبيه عليه الصلاة والسلام ، ﴿قل من كان عدوًا لجبريل ، فإنه نزّله على قلبك بإذن الله الى قوله تعالى قوله تعالى قوله تعالى قوله تعالى قوله تعالى الله الله عدو للكافرين ،

وأمّا ما رواه حوشب عن ابن عباس أيضاً ، فقد جاء في مُسنَد أحمد وفي روايته هذه يقول :

حضرت عصابة من اليهود إلى رسول الله \_ ﷺ فقالوا : يا أبا القاسم، حدّثنا عن خلال نسألك عنهن ، لا يعلمهُنَّ إلاّ بنيُّ ، فقال رسول الله \_ ﷺ = : سلوا ما شئتم ، ولكن اجعلوا لي ذمة ، ما أخذ يعقوب على بنيه ، لِئن أنا حدثتكم عن شيء فعرفتموه ، لتتبعونني على الإسلام ؟ فقالوا : ذلك لك .

فقال رسو ل الله \_ عَلَيْهُ \_: سلوا ما شئتم، قالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن ، أخبرنا : أي الطعام حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تُنزَّل التوراة ؟ وأخبرنا كيف ماء الرجل وماء المرآة ؟ وكيف يكون الذكر والأنثى ؟ وأخبرنا عن هذا النبيّ الأميّ، الذي نجده في التوراة ؟ وأخبرنا مَن وليَّه من الملائكة ؟

فقال النبي \_ ﷺ - : عليكم عهد لئن أنا أخبرتكم لتتبعوني ؟ فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق.

فقال: نشدتكم بالذي أنزل في التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل (يعقوب) مرض مرضاً شديداً ، فطال سقمه منه ، فنذر لله نذرا لئن عافاه من مرضه ليُحرِّمنَ أحب الطعام والشراب إليه ، وكان أحبُ الطعام إليه لجوم الإبل ، وأحبُ الشراب إليه ألبانها ؟ فقالوا : اللهم نعم، فقال رسول الله - على اللهم اشهد عليهم . وأنشدكم الله الذي لا إله الآهو ، الذي أنزل التوراة على موسى ، هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر ، فأيها علا كان له الولد والشبه بإذن الله ، فإن علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكراً ، بإذن الله ، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل، كان الولد أنثى بإذن الله عز وجل ، فقالوا : اللهم نعم ، قال : اللهم اشهد عليهم ، وأنشدكم الله الذي أنزل التوراة على موسى ، هل تعلمون أن هذا النبي وأنشدكم الله الذي أنزل التوراة على موسى ، هل تعلمون أن هذا النبي الأميّ ، تنام عيناد، ولا ينام قلبه ؟ قالوا : نعم، قال : اللهم اشهد، قالوا : الأميّ ، تنام عيناد، ولا ينام قلبه ؟ قالوا : نعم، قال : اللهم اشهد، قالوا .

قال: فإن وليِّي جبريل، ولم يبعث الله نبيًا قط، إلَّا وهو وليَّه فقالوا: فعندها نفارقك، ولو كان وليَّك سواه من الملائكة تابعناك وصدِّقناك، قال: فها يمنعكم أن تصدقوا؟ قالوا: إنه عدوِّنا، فأنزل الله تعالى: ﴿قل من كان عدوًا لِجبريل فإنه نزّله على قلبك بإذن الله ﴾ إلى آخر الآية.

فعندها باؤ وا بغضب على غضب (رواه الإمام أحمد في مسنده) وأخيراً يروي الشعبي عن داود بن أبي هند قوله:

نزل عمرُ الروحاء ، فرأى رجالاً يبتدرون أحجاراً يُصلّون إليها فقال: ما بال هؤلاء ؟ قالوا: يزعمون أن رسول الله \_ على ههنا ، قال: ذاك كفر ، ثم قال: أيمًا رسول الله على الشهاء أدركته الصلاة بوادٍ صلّاها ، ثم ارتحل فتركه ، ثم أخذ يحدثهم فقال: كنت أشهد اليهود يوم مُدارسهم ، فأعجب من التوراة كيف تصدّق القرآن ، ومن القرآن كيف يُصدِّق التوراة ، فبينها أنا عندهم ذات يوم قالوا: يا ابن الخطاب، ما مِن أصحابك أحد أحبً إلينا منك ، قلت : ولمَ ذاك ؟ قالوا: لأنك تغشانا وتأتينا، فقلت : إني آتيكم منك ، قلت : ولمَ ذاك ؟ قالوا: لأنك تغشانا وتأتينا، فقلت : إني آتيكم

فأعجب من القرآن كيف يُصدِّق التوراة ، ومن التوراة كيف تصدِّق القرآن ؟ قال: ومرَّ رسول الله عند ذلك: نشدتكم بالله الذي لا إله الا هو ، وما استرعاكم من حقّه ، وما استودعكم من كتابه ، هل تعلمون أنه رسول الله ؟ قالوا: فسكتوا: فقال لهم علِهم وكبيرهم: إنه قد أغلظ عليكم فأجيبوه ، قالوا: فأنت عالمنا وكبيرنا ، فأجبه أنت ، قال: أما إذ ناشدتنا ، بما نشدتنا ، فإنا نعلم أنه رسول الله ، قلت : ويحكم إذا هلكتم ، قالوا: إنّا لم نهلك.قال : وكيف ذلك ؟ وأنتم تعلمون أنه رسول الله ، ولا تتبعونه ولا تصدقونه ، قالوا: إن لناعدواً من الملائكة وسلماً من الملائكة . وأنه قرنه بنبوته ، قلوا: إن جبريل مَلك الفظاظة والغلظة والغلظة والإعسار ، والتشديد والعذاب ، ونحو هذا .

وإن ميكائيل ملَك الرحمة والرأفة والتخفيف ، ونحو هذا . قال : قلت وما منزلتهامن ربهما عز وجلّ ؟ قالوا : أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره .

قال : فقلت : فوالذي لا إله إلا هو ، إنها والذي بينها لعدو لمن عاداهما . وسلم لمن سالمها ، وما ينبغي لجبرائيل أن يسالم عدوَّ ميكائيل ، وما ينبغي لميكائيل أن يُسالم عدوَّ جبرائيل ، قال : ثم قمت ، فاتبَّعتُ النبي على المحقته ، وهو خارج من خَوْخة لبني فلان ، فقال : يا ابن الخطاب ، ألا أقرئك آيات نزلن قبل ؟ فقرأ على : ﴿قل من كان عدوًا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله الله الآية .

قال : فقلت : بأبي أنتَ وأمي يا رسول الله ، والذي بعثك بالحق ، لقد جئتُ أنا أريد أن أُخبرك ، وأنا أسمع اللطيف الخبير ، قد سبقني إليك بالخبر .

ومن هنا نعلم: أن تحدِّي اليهود لهذا الدين الذي أثار حوافظهم كان مستمراً ، وكان سمة من سماتهم المميّزة بالحنق والغيظ ، لقد كان في أسئلتهم مازعموه أنه تعجيز للنبيّ ،ولكنه بوحي من الله، ونور من لدنه \_ كان بارعاً في أفحامهم ،

## بسم الله الرحمن الرحيم

الآية:

قال الله تعالى في سورة البقرة:

مَن كَانَ عَدُوًّا تِلْهَ وَمَكَنْ كِكَتِهِ عَ وَرُسُلِهِ عَ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنْلَ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَدُوُّ

لِّلْكُلْفِرِينَ اللهِ [البقرة: ٩٨]

القصة:

قصة نزولها يرويها الشعبي بقوله :

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :

كنت آي اليهود عند دراستهم التوراة، فأعجب من موافقة القرآن المتوراة ، وموافقة التوراة للقرآن ، فقالوا : يا عمر ، ما أحد أحبً إلينا منك ، قلت : ولم ؟ قالوا : لأنك تأتينا وتغشانا، قلت : إنما أجيء لأعجب من تصديق كتاب الله بعضه بعضاً ، وموافقة التوراة القرآن ، وموافقة القرآن التوراة ، فبينها أنا عندهم ذات يوم إذْ مرّ رسول الله \_ على - فدخل خَوخة في المدينة ، فأقبلت عليهم فقلت : أنشدكم بالله ، وما أنزل عليكم من كتاب ، أتعلمون أنه رسول الله ؟ قال سيدهم : لقد نشدكم الله فأخبروه ، فقالوا : أنت سيدنا فأخبره ، فقال سيدهم : إنّا نعلم أنه رسول الله ، قال: فقلت : فأنت الهلكهم إن كُنتم تعلمون أنه رسول الله ثم لا تتبعونه ، فقالوا : إنّ لنا فأنت أهلكهم إن كُنتم تعلمون أنه رسول الله ثم لا تتبعونه ، فقالوا : إنّ لنا

عدّواً من الملائكة ، وسِلماً من الملائكة ، فقلت : مَنعَدوّكم ومن سلمكم ؟ قالوا : جبريل عدوّنا، وهو مَلَك الفظاظة والتشديد ، قلت ، قلت : ومن سلمكم ؟ قالوا : ميكائيل ، وهو مَلَك الرأفة واللين والتيسير ، قلت ، فإني أشهدكم ، ما يحلّ لجبريل أن يُعادِي سلم ميكائيل ، وما يحلّ لميكائيل أن يسالم عدوً جبريل ، وإنهما جميعاً ومن معهما أعداء لمن عادى أحدهما ، وسلم لمن سالموه ، قال : ثم قمت ، فدخلت الخوخة ، التي دخلها رسولُ الله \_ على أله الله وقل فقال : يا ابن الخطاب ، ألا أقرئك آيات نزلت على قبل ؟ قلت : بلى ، فقرأ فقل من كان عدواً لجبريل فإنه نزّله على قلبك بإذن الله . . إلى فوما يكفر بها إلا الفاسقون قلت : والذي بعثك بالحق ما جئت إلا لأخبرك بقول اليهود ، فإذا اللطيف الخبير قد سبقني بالخبر ، قال عمر : لقد رأيتني أشدٌ في دين الله من اللطيف الخبير قد سبقني بالخبر ، قال عمر : لقد رأيتني أشدٌ في دين الله من

وهناك رواية أخرى لابن عباس رضى الله عنهما يقول فيها :

إِن أحد أحبار اليهود، يقال له: عبدالله بن صوريا ، حاجً النبيّ - على فسأله عن أشياء، فلما اتجهت الحجة عليه قال: أيُّ ملَكَ يأتيك من السماء ؟ قال: جبريل، ولم يبعث الله نبيًا إلاّ وهو وليّه ، قال: ذاك عدونا من الملائكة ، ولو كان ميكائيل لآمنًا بك، إن جبريل نزل بالعذاب والقتال والشدّة، فإنه عادانا مراراً كثيرة ، وكان من أشدّ ذلك علينا أن الله أنزل على نبينا أنَّ بيت المقدس سيخرَّب على يدي رجل يقال له بختنصر ، وأحبرنا بالحين الذي يخرّب فيه ، فلما كان وقته بعثنا رجلًا من أقوياء بني إسرائيل في طلب بختنصر ليقتله ، فانطلق بطلبه حتى لقيه ببابل غلاماً مسكيناً ليست له قوة ، فأخذه صاحبنا ليقتله ، فدفع عنه جبريل وقال لصاحبنا ، إنْ كان ربكم أذِنَ في هلاككم فلا تسلط عليه ، وإنْ لم يكن هذا فعلى أي حق تقتله ؟ فصدّق صاحبنا ورجع إليه ، وكبر بختنصر وقوي وغزانا، وخرب بيت المقدس ، فلهذا ضحنا ورجع إليه ، وكبر بختنصر وقوي وغزانا، وخرب بيت المقدس ، فلهذا نتخذه عدواً ، فأنزل الله هذه الآية .

أما مقاتل فيقول: قالت اليهود، كان جبريل عدونا أمر أن يجعل النبوة فينا فجعلها في غيرنا، فأنزل الله الآية.

وبعد: فيا بال هؤلاء القوم يعادون ملائكة الله ، وبخاصة جبريل ؟ ألم يعلموا أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبه بإذن الله ، إن من يعادي ملائكة الله يكفر بهم والله لا يحبّ الكافرين ، روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على من عادى لي وليًا فقد بارزني بالحرب) ولذا غضب الله لجبرائيل على من عاداه ، ذلك ؛ لأن ملائكة الله جميعاً مُصطفون عند الله فله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس إن ملائكة الله مكرمون تُلتمس ببركاتهم فلا فقحات السهاء ، فقد كان رسول الله على إذا قام من الليل قال : (اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيها كانوا فيه يختلفون ، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك ، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم) .

إن جميع الروايات الواردة في قصة هذه الآية متفقة على إدانة اليهود ووصمهم بالحقد والعداء، الحقد على كل من أوتي من الله فضلاً ، والعداء حتى لملائكة الله الكرام ، ثم إنهم بعد ذلك مكابرون ، لا يقتنعُون بمنطق، ولا يرجعون إلى حق ، هذا شأنهم دائماً وبهذا استحقوا غضب الله ولعنته . فهل يُرجى منهم يوماً خير ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الآيـة:

قال الله تعالى في سورة البقرة :

 [البقرة: ١٠٢]

## القصة:

قصة نزولها يرويها حصين بن عمران بقوله:

بينها نحن عند ابن عباس إذقال : «إنّ الشياطين كانوا يسترقون السمع من السهاء فيجيء أحدهم بكلمة حق ، فإذا جرّب من أحدهم الصدق ، كذب معها تسعين كذبة ، فيُشربها قلوب الناس، فاطّلع على ذلك سليمان، فأخذها فدفنها تحت كرسيّه ، فلها مات سليمان قام شيطان الطروق ، فقال لإخوانه : ألا أدلكم على كنز سليمان المنيع، الذي لا كنز مثله قالوا: بلى ، قال: إنه تحت الكرسيّ ، فأخرجوه فقالوا: هذا سحر سليمان سَحَر به الأمم . فأنزل الله تعالى ما برأ به سليمان من قولهم بقوله تعالى : ﴿واتّبعواما تتلوالشياطين على ملك سليمان ، وما كفر سليمان ، ولكن الشياطين كفروا يعلّمون الناس السحر .. ﴾ الخ الآية .

وهناك رواية لبعض المفسرين يقول فيها: إن الشياطين كتبوا السحر على لسان آصف هذا ما علم آصف بن رخيا سليمانُ الملِك ، ثم دفنوها تحت مصلاه، وقالوا للناس: إنما ملككم سليمان بهذا فتعلموه ، فلما علم علماء بني إسرائيل قالوا: معاذ الله ، أن يكون هذا علم سليمان ، أما السفلة منهم فقالوا: هذا علم سليمان وأقبلوا على تعلمه ، ورفضوا كُتبَ أنبيائهم ، ففشت الملامة على سليمان ، فلم تزل هذه حالتهم ، حتى بعث الله محمداً على ، وأنزل الله عليه عُذر سليمان على لسانه ، ونزلت براءته مما رُمِي به فقال سبحانه ﴿واتّبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان ﴾ إلى آخر الآية .

أمّا عثمان بن بشير فيقول في روايته: كان سليمان إذا نبتت الشجرة قال: لأي داء أنتِ؟ فتقول: لكذا وكذا، فلما نبتت شجرة الخُروبة قال: لأي شيء أنتِ؟قالت: لخراب بيتك، قال: تخربينه؟ قالت: نعم، قال: بئس الشجرة أنت، ثم لم يلبث أن مات، فجعل الناس يقولون في مرضاهم: لو كان مثل سليمان فأخذته الشياطين، فكتبوا كتاباً وجعلوه في مصلى سليمان، وقالوا: نحن ندلكم على ما كان سليمان يُداوي به، فانطلقوا، فاستخرجوا

ذلك ، فإذا فيه سحر، فأنزل الله الآية ، هذا رأي ، ولا أرى أن في هذه الرواية صحة ، فسليمان أنطق الله له الطير ولم ينطق له النبات ، ثم ما العلاقة بين ما كان عليه سليمان وبين المناسبة الواردة في نزول الآية ؟

ولعلّ أرجع ما رُوي في سبب النزول ما قاله السدّى:

إن الناس في زمن سليمان كتبوا السحر، فاشتغلوا بتعلمه، فأخذ سليمان تلك الكتب، قذفها تحت كرسية، ونهاهم عن ذلك، ولما مات سليمان، وذُهب به، وما كانوا حينئذ يعرفون أين دفن الكتب، فتمثّل شيطان على صورة إنسان، فأتى نفراً من بني إسرائيل وقال: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبداً ؟ قالوا: نعم، قال: فاحفروا تحت الكرسيّ، فحفروا، فوجدوا تلك الكتب، فلما أخرجوها قال الشيطان ؛ إن سليمان مَلكَ الجن والإنس والشياطين والطيور بهذا، فأخذ بنو إسرائيل تلك الكتب، فلذلك أكثر ما يوجد من السحر عند اليهود، فبرًا الله سليمان من ذلك، وأنزل الله الآية.

يقول السدى في قوله تعالى:

وَا تَبِعُواْ مَا نَشَلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلَّكَ سُلَيْمَانَ [القرة:٢٠٢] أي على عهد سليمان كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد منها مقاعد للسمع فيستمعون من كلام الملائكة ما يكون في الأرض من موت أو غيب أو أمر فيأتون الكهنة ليخبرونهم ،فتحدث الكهنة الناس فيجدونه كما قالوا ، فلما أمنتهم الكهنة كذبوا لهم ، وأدخلوا فيه غيره فزادوا مع كل كلمة سبعين كلمة فاكتتب الناس ذلك الحديث في الكتب ، وفشا ذلك في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب فبعث سليمان في الناس فجمع تلك الكتب فجعلها في صندوق ، ثم دفنها تحت كرسيَّه، ولم يكن أحدٌ من الشياطين يستطيع أن يـدنــو من الكرسيِّ إلَّا احترق، وقال لا أسمع أحداً يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه، فلما مات سليمان وذهب العلماء الذين كانوا يعرفون أمر سليمان وخلف من بعد ذلك خلف تمثّل الشيطان في صورة إنسان ثم أتى نفراً من بني إسرائيل فقال لهم: هل أدلكم على كنز سليمان؟ إنه هنا فاحفرُوا تحت الكُرسيّ فذهب معهم وأراهم المكان وقام ناحيته فقالوا له فإذنَّه فقال لا ، ولكن ههنا في أيديكم فإن لم تجدوه فاقتلوني ، فلما وجدوا الكتب قال الشيطان : إن سليمان إنما كان يسخّر الإنس، والشياطين والطير بهذا السحر ثم طار وذهب وفشا في الناس أن سليمان كان ساحراً واتخذت بنو إسرائيل تلك الكتب، فلما جاء محمد \_ ﷺ \_ خاصموه بها ، فذلك قوله تعالى

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيْطِينَ كَفَرُواْ [البقرة:١٠٢]

ومن هنا نعلم أن اليهود بعدما تركوا ما أنزل الله مصدِّقا لما معهم ، راحوا يبحثون عمّا كان يقصّه الشياطين عن عهد سليمان ، بغية تضليل الناس بهذه الدعاوي المفتراة على سليمان ، فكانوا يقولون: إنه كان ساحراً ، وما استطاع أن يسخّر الجن وغيرها إلّا بتأثير السحر الذي كان يعلمه ويستخدمه .

وجاء القرآن الكريم منزّها سليمان عما زعموه من أنه كان ساحراً، بقوله تعالى :

وَمَا كُفُرَ سُلْيَمُنْ

[البقرة: ١٠٢]

إذ اعتبر القرآن السحر ضرباً من ضروب الكفر، المنفي عن سليمان المسجّل على الشياطين، وأتباعهم من اليهود، ثم كل من مارسه بعد. كما يفهم من الآية الكريمة أن القرآن الكريم ينفي عن الملكين، هاروت وماروت \_ اللذين كانا ببابل. ينفي عنهما السحر، إذ أن الله تعالى لم ينزله عليهم بقوله جل وعلا: «وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت».

إذ كان الشياطين من الجن ، والشياطين من اليهود، يرُوّجون شائعة مغرضة ، مؤداها أن هذين الملكين كانا يعرفان السحر ، ويعلمانه الناس ، على أنه منزل عليها .

وكان النفي القرآني قاطعاً عن الملكين، وعن تنزيل السحر من الله تعالى عليهما .

كما كان البيان القرآني أيضاً قاطعاً، بأن الله بحكمته جعل هذين الملكين فتنة وابتلاءً للناس، بدليل أنهما كانا يقولان لكل من يطلب تعلم السحر: «إنما نحن فتنة فلا تكفر».

ولكن سفلة بني إسرائيل بما عرف عنهم من النزوع نحو الشرّ ، كانوا يُصرّون على تعلمه ، على الرغم من تحذير الملكين لهما من استعماله ولكنهم أصرّوا على أن يتعلموا منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ، ولكن ، لا لقوة فيه بل بإرادة الله ، إذ لا أثر للسحر بذاته إنما بإذن الله ﴿ وما هم بضارّين به من

أحد الله بإذن الله ولقد علم الذين ارتضوا لأنفسهم هذا الشر الموصوف بالكفر أن من اشتراه ، وارتضاه لنفسه ، لاخلاق له في الدنيا ولا في الآخرة . ﴿ ولقد علموا لَمَن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ﴾ ثم كانت الآية في خامتها منفّرة عن تناول السحر بقوله تعالى : « ولبئس ما شروًا به أنفسهم لو كانوا يعلمون » .

## بسم الله الرحمن الرحيم

الأية:

يقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة :

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَٰعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱشْمَعُواْ وَلِلْكَنْفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

## القصة:

قصة نزولها يرويها ابن عباس ، رضى الله عنها بقوله :

ذلك أن العرب كانوا يتكلمون بها ، فلما سمعوا اليهود يقولونها للنبيّ - أعجبهم ذلك ، وكانت كلمة (راعنا) في كلام اليهودسبّاً قبيحاً ، فقالوا : إنّا كنا نسبُّ محمداً سرّاً ، فالآن نعلن السبّ لمحمد ، فإنه من كلامه ، فكانوا يأتون نبيّ الله \_ على له فيقولون : يا محمد ، راعنا ، ويضحكون ، ففطن بها رجلٌ من الأنصار ، وهو (سعد بن عبادة) وكان عارفاً بلغة اليهود فقال : يا أعداء الله ، عليكم لعنة الله ، والذي نفس محمد بيده ، لئن سمعتُها من رجل منكم لأضربنَ عنقه ، فقالوا : ألستم تقولونها ؟ فأنزل الله تعالى : « يأيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ، وقولُوا انظرنا واسمعوا . . » الآية .

أما السديُّ فيقول: كان رجلان من اليهود هما (مالك بن الصيف، ورفاعة بن زيد) إذا لقيا النبيِّ \_ ﷺ - قالا وهما يكلمانه: راعِنا سمعك يا بمحمد، واسمع غير مسمع، فظنَّ المسلمون أن هذا شيء كان أهل الكتاب يُعظَّمون به أنبياءهم، فقالوا للنبيِّ \_ ﷺ - ذلك .

فأنزل الله تعالى قوله : ﴿ يأيها الذين آمنوا ، لا تقولوا راعنا ، وقولوا انظرنا واسمعوا، وللكافرين عذابٌ أليم ﴾.

وأخيراً ، نسمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول :

راعِنا بلسان اليهود السبُّ القبيح، فلما سمعُوا الصحابة يقولونه: أعلنوا بها إليه، فكانوا يقولون ذلك، ويضحكون فيما بينهم، قال: فنزلت الآية: فسمعها منهم سعد بن معاذ، فقال لليهود: يا أعداء الله، لئن سمعتها من رجل منكم بعد هذا المجلس لأضربنَّ عنقه.

وبعد ، فالنهي الذي صُدّرت به آيتنا هذه ، نهي صريح عن التشبّه باليهود ، فيها يقولون أو يفعلون ، ذلك ؛ لأن اليهود لم يتركوا فرصة للنيْل من النبي والمسلمين إلّا اغتنموها ، ولم يجدوا مجالاً للتشهير بهم إلا اقتحموه ، فقد كانوا يُورون بالكلام ، يقصدون به التنقيص من شأنه ، فهم بدلاً من أن يقولوا له : اسمع لنا ، يقولون : راعنا يورون بها عن الرعونة ، إنه لون من ألوان التحريف الذي ألفوه وفيهم يقول الله عزّ وجل :

مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ء وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَعَصَيْنَا وَاللَّهِ عَنْ مَّوَاضِعِهِ ء وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاللَّهُ عَنْ مُسْمَعِ وَرَعِنَ لَيّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَشْمَعْ عَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَ لَيّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فَي ٱللّهِ بِكُفْرِهِمْ فَلَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمّا مَ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ ٱللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمّا مَ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ ٱللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُعْفِيلُونَ إِلّا قَلِيلًا لَيْكُ إِلَيْنَا وَالنّسَاء: ٤٦]

كما وردت الأحاديث النبوية الشريفة محذرة أيضاً من التشبّه باليهود فقد روى الترمذي بسند حسن أن رسول الله عليه عليه عليه عبيه واله الله عليه عبيه الطيّب، نظيف يحبُ النظافة، كريم يحبُّ الكرم، جواد يُحبُّ الجود، فنظّفوا أفنيتكم، ولا تشبّهوا باليهود) كما يروي ابن عمر - رضي الله عنها - قوله: قال رسول الله - عليه -: (بُعثت بين يدي الساعة بالسيف، حتى يُعبد الله وحده لا شريك له، وجُعل رزقي تحت ظل رمي، وجُعلت الذِلَة والصغار على من

خالف أمري ، ومن تشبّه بقوم فهو منهم).

ويعجبني قول ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ لرجل قال له : اعهد إلي فقال : إذا سمعت الله عز وجل يقول : ﴿ يَأْيُهَا الذِّينَ آمنوا ﴾ فأرعها سمعك ، فإنه خيرٌ يأمر به ، أو شرٌ ينهى عنه .

ومن هنا نعلم ، أن اليهود كانوا على عهد رسول الله \_ على يتفننون في إيذائه بشتى صنوف الإيذاء ، كانوا يؤذونه بالفعل كثيراً ، وبالقول أكثر ، وما ذلك إلا تنفيساً عن حقدهم الدفين ، فقد رُوي أن سفهاءهم كانوا يُميلون ألسنتهم ، وهم يتوجهون بكلامهم إلى النبيّ \_ على حتى يؤدي اللفظ من كلامهم معنى غير سليم ، إذ كانوا في تحيتهم له أو للمسلمين يقولون : السام عليكم ، بدلاً من السلام عليكم ، والسام \_ كها هو معروف \_ الموت إنهم بنداءتهم يُورون ولا يُصرحون ؛ إذ لا يجرؤ ون على إعلان سفههم خشيةً منه وجبناً في طباعهم ، فهم لذلك يحتالون على إيذائه بملتوى القول ، وهو أسلوب لا يستعمله إلا أراذل القوم ورعاعهم وسفهاؤهم .

ولذا ؛ جاء النهي القرآني للمؤمنين عن أن يتشبّهوا باليهود، بقوله تعالى :

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ

بل علَّمهم القرآن الأدب في القول المهذَّب، وأرشدهم إلى استعمال لفظ انظرنا ـ بدلًا عن راعنا .

إن أساليب اليهود حتى في خطابهم الناس، أساليب لا تمتُّ إلى الأخلاق بصلة، ومن هنا، نهى الله عباده المؤمنين أن يتشبهوا بمن لا خلاق لهم، أمثال اليهود في أفعالهم وأقوالهم وسائر تصرفاتهم.

فالأولى بالمؤمنين المخاطبين بصفة الإيمان ألا يتشبهوا بهم ؛ لأن نهي الله كأمره واجب التنفيذ.

إن هذا النّهي القرآني، الموجّه إلى المؤمنين في آيتنا هذه يوحي برعاية الله سبحانه لنبيه ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ بخاصة وللمسلمين جميعاً بعامة .

لأن الله دائم يدافع عن أوليائه إزاء كل كيد، أو قصد شرّير من أعدائهم الماكرين الحاقدين .

# بسم الله الرحمن الرحيم

الآيـة:

يقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة :

\* مَانَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْمِثْلِهَا ۖ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهُ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ البقرة : ١٠٦]

القصة:

قصة نزولها. يقول فيها المفسرون :

«إن المشركين قالوا: أترون إلى محمد، يأمر أصحابه بأمر، ثم ينهاهم عنه، ويأمرهم بخلافه ؟ ويقول لنا اليوم قولاً ، ويرجع عنه غداً ؟ ما هذا في القرآن إلاّ كلام محمد، يقوله من تلقاء نفسه ، وهو كلام يناقض بعضه بعضاً ، فأنزل الله تعالى قوله :

وَ إِذَا بَدَّلْنَآءَ ايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ

[النحل: ١٠١]

مَانَنْسَخٌ مِن ءَايَةٍ أَوْنُنْسِهَا نَأْتِ بِحَيْرٍ مِنْهَاۤ أَوْمِثْلِهَآ [البقرة: ١٠٦]

ولا يخفى أنه ربما تعدّد النازل والسبب واحد، والإجماع على أن النسخ في الحكم بالنسبة لمصلحة المُكلَّفِين، فالناسخ خير لهم، وأرفق بهم. (انتهى كلامهم). أما قتادة، فيقول في آيتنا هذه: «إنها آية فيها تخفيف، فيها رخصة فيها أمر، فيها نهى ».

كما يقول أبن عباس ـ رضي الله عنهماـ فيها : « ما نبدّل من آية أو نتركها لا نبدّلها » هكذا جاء في ابن كثير من رواية علي بن أبي طلحة .

كما يقول عبد الرزاق بن مُعمَّر: «كان الله عزّ وجلّ يُنسي نبيّه ما يشاء ، وينسخ ما يشاء . »

كها يقول الحسن : إن نبيكم \_ ﷺ \_ قرأ قرآنا ثم نسيه ، وهو كلام فيه

نظر ، فالله الذي ينسيه لحكمة يريدها، وما كان للنبي أن ينسى وحياً أبداً . ولعل أرجح ما قيل في هذا الصدد هو قول عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ «أقرؤُنا أبيٌّ، وأقضَانَا عليُّ وإنا لنَدَّعُ من قول أُبيِّ ـ وذلك أنه يقول :

لا أَدُعُ شيئاً سمعتُه من رسول الله \_ ﷺ وقد قال الله ﴿ما ننسخْ من آية أَو نُنْسِها ، نأتِ بخير منها ، أو مثلها ﴾ أي في الحكم بالنسبة للمُكلفَّين من أمته ، مما فيه خيرٌ لهم ، ومنفعةٌ ورفق .

ونهاية الآية الكريمة :

أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [البقرة: ١٠٦]

تُوحي بأن الله تعالى هو المتصرف في خلقه، ألا لَه الخلقُ والأمر؛ فكما خلقهم كما شاء ، يتصرف فيهم بأحكامه حسب إرادته ، يُحرّم ما يشاء ، ويبيح ما يشاء ، فهو يحكم ولا مُعَقِّب لحكمه . لا يُسأل عما يفعل ، وهم يُسألون .

ومن حكمة النسخ أن الله تعالى يختبر به عباده، ليعلم من يطيع رسوله في النسخ حين يأمر فيه لمصلحة لهم يعلمها، ثم ينهى عنها لما يعلم أيضاً من المصلحة ، إن الطاعة كل الطاعة في امتثال أمره ، وترك ما نهى عنه .

إن في هذا ردُّ عنيف على اليهود الذين ادعوْا استحالة النسخ ، واتخذوا منه ذريعة لإشاعة أباطيلهم ضد الإسلام جهلًا ، وكفراً وعناداً .

إذ لا يمنع من حدوثه عقلاً، لأنه العليم بمصلحة عباده ، بدليل أنه وقع في كتب الله المتقدمة، وشرائعه السابقة، بما فيها التوراة .

فقد ثبت أنه كان مباحاً لآدم عليه السلام أن يُزوّج بناته من بنيه ، ثم حرّم دلك الله ذلك ، ونسخ الحكم .كما كان نكاح الأختين مباحاً لبني إسرائيل ، ثم حرّم ذلك في التوراة ، كما نُسخ حكم الله بالنسبة لقتل كل من عبد العجل منهم ، ثم رُفع الحكم ، لئلا يؤدي القتل إلى استئصالهم .

إن اليهود وبخاصة أحبارهم يعلمون هذه الحقيقة، ويعترفون بها، ولكن، ما بالهم يعيبونه على الشريعة الإسلامية، وقد وقع بكل الشرائع

السماوية السابقة ، إنه عنادهم الذي دفعهم إلى إنكاره . لأنهم قوم مكابرون منكرون .

وسواءً كان السبب في نزول الآية الكريمة هو تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت العتيق بمكة ، كما يدلُّ عليه سياق هذه الآية ، مع ما بعدها أم كانت مناسبة أخرى ، تتعلّق بتعديل بعض الأوامر والتشريعات ، والتكاليف تحقيقاً لمصلحة المكلفين ، وتمشياً مع نمو الجماعة المسلمة ، ومسايرة لأحوالها المتطوّرة ، فإن من المعروف أن اليهود اتخذوها فرصة متاحة لإشاعة القلق في نفوس المسلمين ، وما هم بمدركي غايتهم .

فالقرآن الكريم يتصدّى لهم دائماً ، ببيان شاف حاسم في شأن النسخ والتبديل، ليقضي على شبهاتهم التي أثاروها، بدافع حقدهم الدفين وتنفيذا لمخططهم ضد الإسلام، تمشياً مع سياستهم الإجرامية الرامية إلى هدم العقيدة الإسلامية بشتى الحيل وبكل الأساليب، وتختتم الآية الكريمة بخطاب إلى النبي وهو بالتالي خطاب إلى كل المؤمنين معه ، إذ يقول المولى تبارك وتعالى :

أَلَرْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [البقرة ١٠٦]

فالاستفهام هنا يقرّر قدرة الله ، الذي أصدر حكمه، ثم شاءت قدرته واقتضى علمه بصالح عباده أن ينسخه، وما على المؤمنين بعد ذلك إلّا أن يذعنوا للأمر ويُسلّموا بالحكم .

كما توحي هذه الخاتمة للآية الكريمة بتحذير المؤمنين من الانصياع لأعدائهم من اليهود، إنها تذكرة لهم بأن الله هو وليهم، وليس لهم من دون الله ولى ولا نصير.

# بسم الله الرحمن الرحيم

الآية:

\_ يقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة :

أُمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ

[البقرة: ١٠٨]

#### القصة:

قصة نزولها ، يرويها ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ بقوله :

.نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي بن كعب، ورهط من قريش، قالوا: يا محمد، اجعل لنا الصفا ذهباً، ووسِّعْ لنا أرض مكة، وفجّر الأنهار خلالها تفجيراً، نؤمنْ بك، قال: فأنزل الله تعالى هذه الآية :

أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْتَكُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ [البقرة: ١٠٨] وفي رواية له أخرى يقول فيها:

قال رافع بن خزيمة، ووهب بن زيد ، لرسول الله ، ﷺ: يا محمد، اثتنا بكتاب ، تنزّله علينا من السهاء نقرؤه ، أو فجرّ لنا الأنهار نتبّعك، ونُصدّقك، فأنزل الله تعالى الآية .

وقال المفسرون في قصة هذه الآية :

إن اليهود وغيرهم من المشركين، تمنوا على رسول الله ـ ﷺ - فمن قائل: يأتينا بكتاب جملة من السهاء، كها أتى موسى بالتوراة، ومن قائل يقول: وهو عبدالله بن أبي أمية المخزومي: ائتنا بكتاب من السهاء، فيه: من رب العالمين، إلى ابن أبي أمية، اعلم أني أرسلتُ محمداً إلى الناس. ومن قائل يقول: لن نؤ من لك حتى تأتي بالله والملائكة قبيلا ـ فأنزل الله تعالى هذه الآية.

ومن هنا نعلم: أن الآية الكريمة وردت في سياق الاستنكار ، استنكار الله على المؤمنين الذين يتشبهون بقوم موسى ، من اليهود في بعض ما عرفوا به من تعنّت، وتكذيب، وعناد ، وسؤال عما لا يُعنيهم .

ونحن نسمع القرآن الكريم ينهى المؤمنين عن إثارة أسئلة لا جدوى من ورائها، ولا منفعة تعود عليها .

وذلك في مثل قوله تعالى :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُرْ تَسُوُّكُمْ وَإِن تَسْعَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَلَكُمْ [المائدة: ١٠١]

أي لا تسألوا عنها قبل حدوثها، بل الأولى بكم أن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها ، حتى يتضح لكم المقصود منها.

بَ كَمَا جَاءَت إرشادات الرسول ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ متمشيةً تماماً مع النهيّ القرآني، وذلك في مثل قوله ـ ﷺ ـ :

(إن أعظم المسلمين جُرما ، من سأل عن شيء ، لم يُحرم ، فحُرِّم من أجل مسألته). كما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة ، أن رسول الله على الله عن عن قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال . ذلك ؛ لأن التعرض للسؤال الذي لا يفيد سائله ، قد يوقعه في حَرَج وأولى بالمؤمن أن يلتزم بتنفيذ ما يؤمر به ، أو ينهى عنه .

جاء في صحيح مسلم أن رسول الله على قال:

(ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم، بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإن أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوه).

لذا قال أنس بن مالك: نُهينا أن نسأل رسول الله - على عن شيء ، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من البادية، فيسأله ونحن نسمع. ومن هذا نعلم: أن رسول الله - على أدّب أصحابه. بأدب القرآن، فحين وعَوْا قوله تعالى:

يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَا وَ إِنْ تُبَدُ لَكُمْ تَسُوَّكُمْ [المائدة: ١٠١] حتى نفروامن كثرة السؤال ، والنبش عاخفي ، مالم تبدُ لهم فيه مصلحة ظاهرة ، وذلك

حتى لا يقعوا في شدة من التكاليف ، ولوكان في تساؤ لهم ما يُشبع رغبتهم في العلم وحبهم للتعلم

وذلك ، حتى لا يكونوا كبني إسرائيل الذين شدّدوا فشدّد عليهم وكان من أمر لجاجتهم في السؤال عن البقرة ما نعاه عليهم القرآن في سورة البقرة ، حيث قادوا أنفسهم إلى الهلاك بعد أن أوقعوها في المشقّات؛ فقد طلبوا من نبيّهم موسى - عليه السلام - أن يريهم الله جهرة ، قال مجاهد : سألت قريش رسول الله - عليه السلام أن يجعل لهم الصفا ذهباً ، فقال لهم : وهو لكم كالمائدة لبني إسرائيل ، فأبوًا ، ورعبوا .

إن السؤال إذا خالطه تعنّت ، نهى عنه القرآن الكريم ، وحدّر المسلمين من الوقوع فيه ، حتى لا يكونوا كبني إسرائيل الذين أساؤ وا الأدب مع نبيهم فكانت عاقبتهم وخيمة .

ولقد عمد أهل الكتاب إلى سؤال النبي - على يعجزه في نظرهم ، متوهمين أنهم بهذه اللجاجة سيحرجونه ، بدافع مكرهم وخبث نياتهم ، ولكن المؤمنين أرفع بإيمانهم من أن يكونوا مثلهم لأن الاسلام هذبهم ، ورباهم على خلقه ، وعلمهم متى يسألون ومتى يسكتون ، وهم في حالتيهم مسلمون مُذعنون ، مطيعون ، فكانوا نماذج طيبة من المهذبين المؤدبين والمتعلمين . والله تعالى أرحم بعباده المؤمنين من أن ينزل بهم مقته ، كما أنزله على بني إسرائيل من قبل ، إذ أهلكهم بصاعقة من عنده ، كما يفهم من قوله تعالى في سورة النساء .

يَسْعَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَلِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَلْبَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكْبَرُ مِن ذَالِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ

[النساء: ١٥٣].

إن في التشبّه بهؤلاء القوم الضالين المتعنتين خروجاً عن دائرة الهدى، إلى بيداء الضلال ـ اختياراً للكفر بعد الإيمان . وفعلًا ، قد استبدلوا إيمانهم بكفر ، وهداهم بضلال . ﴿أُم تريدون أن تسألوا رسولكم، كما سُئل موسى من قبل .

ومن يتبدل الكفر بالإيمان، فقد ضلَّ سواءالسبيل.

لقد كان هذا حال الذين عدلوا عن تصديق أنبيائهم ، ورفضوا طاعتهم، وأبوا الانقياد لهم ، فرفضوا بذلك نعمةً من الله سيقت اليهم. وهؤلاء ينعى عليهم القرآن الكريم بقوله تعالى في سورة ابراهيم:

\* أَكَرْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَمْنَا لَلَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَ

إنها عاقبة هؤلاء المكذبين الضالين ، نهاية بني إسرائيل ، الذين عنتهم الآية الكريمة .

لقد حاول هؤلاء الضالون المضلون أن يقودوا المسلمين نحو الهاوية بما نشروه بينهم من شكوك وريب، ثم حاولوا أن يربطوهم إلى عجلتهم، ولكن هيهات، فإيمانهم عصمة لهم من الانقياد لشياطين الشر، لأعداء الحق والخير، لليهود الذين باؤ وا بغضب الله، ولعنته، إن المسلمين في حمى عن أن ينالهم أعداء الله. ذلك، لأن هاديهم قرآنهم، فأنى لهم أن يلتمسوا الهدى لدى من فقدوه، بينها بأيديهم مفتاح النور.

بسم الله الرحمن الرحيم الآية : قال الله تعالى في سورة البقرة :

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُرْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَاتَيَنَ كُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ يَ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنِيْ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنِيْ اللَّهِ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِ

القصة:

قصة نزولها ، يرويها ابن عباس (رضي الله عنهما ) بقوله :

إن نفراً من اليهود قالوا للمسلمين بعد موقعة بدر: ألم تروَّا إلى ما أصابكم، ولو كنتم على الحق ما هُزمتم، فارجعوا إلى ديننا، فهو خيرُ لكم.. قال: فأنزل الله الآية.

أما الزهري ، فيقولُ في قصة نزولها .

إن كعب بن الأشرف اليهودي ، كان شاعراً ، وكان يهجو النبي - على ويحرّض عليه كفّار قريش في شعره ، وكان المشركون واليهود في المدينة حين قدمها رسول الله - على أذاهم ، والعفو عنهم ، وفيهم نزلت الآية :

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنَ بَعْدِ إِيمَانِكُرْ كُفَّارًا الله وَله تعالى : فَأَعْفُواْ وَآصَفُحُواْ حَتَىٰ يَأْتِي ٱللهُ بِأَمْرِهِ [البقرة: ١٠٩] وفيها يقول بعض المفسرين:

إن حيي بن أخطب، وأخاه أبا ياسر بن أخطب، كانا من أشد اليهود حسداً للعرب، إذ خصّهم الله برسوله محمد، فكانا جاهديْن في ردّ الناس عن الإسلام ما استطاعا، فأنزل الله فيها: ﴿ودّ كثير من اهل الكتاب لو يردونكم ﴾، الآية . كما يقول ابن عباس \_ رضى الله عنها \_ في تفسير هذه الآية : .

إن رسولاً أميّا، يخبرهم بما في أيديهم من الكتب والرسل ، والآيات، ثم يُصدّق بذلك كلة مثل تصديقهم، ولكنهم جحدوا ذلك كفراً وحسداً وبغياً ، ولذلك قال الله تعالى في وصفهم: كفاراً ، وبين السر في موقفهم المخجل بقوله تعالى: ﴿حسداً من عند أنفسهم، من بعد ما تبين لهم الحق،

حقاً ، لقد تبين لهم الحق ، الحق الذي أضاء لهم الطريق ، ولكنهم آثروا عليه طريق الباطل طريق الظلام ، أخفوا الحق ، ونأوا عنه ، إذ حملهم صدُّهم عنه على أن يجحدوا ، فكتموا ما أمرهم الله ببيانه للناس ، إذ تبين لهم يقيناً أن محمداً \_ على - نبي آخر الزمان ، وجدوا صفته في التوراة ، كها وجدها من بعدهم النصارى في إنجيلهم ، ولكنهم كفروا به بدافع الحسد والبغي ، حسداً للعرب أن يبعث منهم ويحرموا هم من شرف بعثته في بني إسرائيل \_ وبغياً حين خرجوا على تعاليم التوراة كها خرج من بعدهم النصاري على تعاليم إنجيلهم ،

فاشتركوا جميعاً في أخس ما يوصف به إنسان ، من كفر وحسد ، ممّا استحقوا به توبيخ القرآن الكريم أبلغ توبيخ ، ولومهم أشد اللوم .

بينها شرع للنبي - صلوات الله وسلامه عليه - وللمؤمنين معهما هم عليه من التصديق والإيمان، بما أنزل الله على رسوله من قرآن وما أنزله من قبل على إخوانه السابقين من كُتب، فقال سبحانه في حقه وحقهم:

عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ ۽ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ بِٱللَّهَ وَمَلْنَهِكَتِهِ ۽ وَصَّكَتِبِهِ ۽ وَرُسُلِهِ ۽ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مِن رُسُلِهِ ۽ وَقَالُواْ مَمَا يَكُتُهِ عَنَا وَأَطُعْنَا غُفُرانَكَ رَبَّنَا وَ إِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ وَهِي [البقرة: ٢٨٥] فخصّهم بكرامته وجزيل ثوابه ، وجعلهم بذلك خير الأمم.

أما اليهود فهم بحسدهم وحقدهم الدفين المعبر عنه في آيتنا بقوله تعالى: ﴿حسداً من عند أنفسهم ﴾ فها هو إلّا انفعال نفسي ، مصور لقلوبهم السوداء ، وطباعهم الخسيسه ، فقد فاضت بحسدهم نفوسهم اللئيمة ضد الإسلام وأهله من قديم ، وما زالت تفيض .

ونحن نسمع القرآن في مواطن كثيرة من سوره وآياته ينعي عليهم أخلاقهم الدنيئة، ونفسياتهم العليلة، ثم نسمعه وقد أبان عن كيدهم وكشف عن لؤمهم ليعرفهم المسلمون على حقيقتهم ويحذروهم فلا يقعوا في شراكهم، ولا يستمعوا الى أراجيفهم وشائعاتهم إذ أنهم يبذلون قصارى جهدهم لزعزعة العقيدة في نفوس المسلمين ؛ لأنهم يرونهم الحصن المنيع الذي لا يستطيعون معه أن يبقوا على سيادتهم كما أنهم أدركوا أن دينهم هو الصخرة الصلدة التي تعوقهم دون فرض سلطانهم عليهم، وأن قرآنهم هو الحائل العنيف بينهم وبين ما يأملون من توسع وأطماع على حساب المسلمين.

لقد أنقذ الإيمان المسلمين من الوقوع في حبائلهم كما ميزهم عليهم وعلى غيرهم بأجل نعمة هي أن بعث فيهم رسولاً من أنفسهم، ومن هنا كان حسد اليهود متجلياً في كل حركة مريبة يقومون بهاضدالمسلمين،إن خفية أم علانية،ومع

أن أمرهم قد كشفه القرآن الكريم للمسلمين ، وعراهم من ثياب الجبن التي يتسترون خلفها فإننا نجد أن القرآن الكريم لم يسمح للمسلمين أن ينزلوا إلى دركهم، إلى مستوى الانتقام الشخصيّ منهم ، بل رفعهم إلى أرفع منزلة من العفو ، وعدم مقابلة الشرّ بمثله، حتى يقضي الله أمراً كان مفعولا.

كما نفهم ذلك من خاتمة آيتنا المباركة بقول الحق تبارك وتعالى للمسملين: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ، إن الله على كل شيء قدير إن هذا العفو، وذلك الصفح، وهما من شيم المسلمين ، كانا لفترة خاصة، إذ نسخا كما جاء في تفسير ابن كثير بقوله تعالى :

فَأَقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَّتُمُوهُمْ [التوبة:٥]

ولعل هذاً ما يوحي به قوله تعالى في نهاية الآية:

قَلْتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَـوْمِ ٱلْآنِحِ التوبة : ٩]

فالنفوس اللئيمة هي التي يملؤها الحقد ، وتمنّي الشر للغير ، والرغبة في سلب الخير من الذين أنعم الله عليهم بالهداية .

ذلك ، لأن النفوس الشريرة دائماً عن الخير نائية وعن الهدى راغبة، وفي الضلال متردية.

وما على المسلمين إذن إلا أن يمضوا في الطريق التي اختارها الله لهم وأن يلتزموا بالسير على صراطه المستقيم، حتى يصلوا إلى الغاية سالمين ، غير متلفتين إلى الوراء، أو مهتمين بكل كلب ينبح، متمثلين بقول الله تعالى:

وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَآتَبِعُوهُ وَلَا نَتَبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُرْ عَن سَبِيلِهِ ع

[الأنعام: ٢٥٢]

بسم الله الرحمن الرحيم

الآية: قال الله تعالى في سورة البقرة:

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْء وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكَتَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِم مُ فَٱللَّهُ عَلَىٰ شَيْء وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكَ عَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِم مُ فَٱللَّهُ عَلَىٰ شَيْء وَهُمْ الْقِينَمة فِي كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّه الله المِقْرة : ١١٣] يَحْكُدُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِينَمة فِي كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الله الله المِقرة : ١١٣]

#### القصة:

قصة نزولها ، يقول فيها المفسرون:

نزلت الآية في يهود أهل المدينة ونصارى أهل نجران ، وذلك أن وفد نجران ، لمّا قدموا على رسول الله \_ على أحبار اليهود، فتناظروا، حتى ارتفعت أصواتهم، فقالت اليهود: ما أنتم على شيء من الدين ، وكفروا بعيسى والإنجيل، ثم قالت لهم النصارى : ما أنتم على شيء من الدين ، فكفروا بموسى والتوراة، فأنزل الله الآية.

يؤيد هذا الرأي قولُ ابن عباس \_ رضي الله عنها \_ فيها رواه عكرمة بقوله :

لًا قدم أهل نجران من النصارى، على رسول الله \_ ﷺ \_ أتتهم أحبار اللهود فتنازعوا، فقال رافع بن حرملة: ما أنتم على شيء، وكفر بعيسى والإنجيل، فقال رجل من أهل نجران لليهود: ما أنتم على شيء، وجحد بموسى والتوراة فأنزل الله تعالى في ذلك.

وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرِينَ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَىٰ لَيْسَتِ ٱلْمَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَىٰ لَيْسَتِ ٱلْمَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِتَابُ اللَّهِ ١١٣]

ولا شك أن كلاً من الفريقين يتلو في كتابه ما يدعوه إلى تصديق من كفر به، ولكن العِناد والمكابرة والغيرة المهلكة كلها عوامل دفعت اليهود إلى الكفر بعيسى، متجاهلين العهد الذي أخذه الله عليهم على لسان نبيهم موسى بالتصديق بعيسى، وهكذا كان الحال مع النصارى وبأيديهم الإنجيل الذي دعاهم إلى التصديق بما جاء بالتوراة من قبل من عند الله ولكن كل كفر بما جاء به صاحبه من عند الله .

وإن كان يفهم بأن في اتهام كل من الفريقين الفريق الآخر بأنه ليس على شيء، ما يوحي بأنهم كانوا في أول عهدهم على شيء، ولكنهم أضاعوه، حين تفرقوا، وابتدعوا، وغيروا، وحرّفوا.

وهذا ما استند عليه البعض في القول بأن كلًا من الفريقين قد صدق فيها

رمى به الفريق الآخر ، إذ أضحى على لا شيء \_ إن صح هذا التعبير \_ ولكن سياق الآية يفيد ذمّهم على ما قالوه على خلاف ماعلموه.

ومن هنا نفهم: أن أهل الكتاب من النصارى واليهود كانوا متباغضين متعادين، إذ أن كل طائفة منها كانت تقرأ في كتابها ما أخذه الله على لسان موسى بالتصديق بعيسى ومحمد، وعلى لسان عيسى بالتصديق بمحمد، عليهم الصلاة والسلام، ولا شك أن عهد النبي عهد على أمته يجب احترامه والالتزام به، لأنه أساساً عهد الله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم .

والحق يقال: أن هؤلاء اليهود والنصارى كانوا في عصر أنبيائهم - أقلً تطرفاً مما صاروا إليه ، إذ كانوا على شيء من علم الكتاب كانوا يتلونه، ويعلمون شريعة الله المنزلة في كل من التوراة والإنجيل ولم يكونوا جاحدين له كل الجحود كما صار شأنهم فيها بعد.

وهذا ما نفهمه من قوله تعالى في هذه الآية : ﴿ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ﴾ ولكنهم أمسوا جاحدين لكل شيء، منكرين كل شيء «حتى إن القرآن الكريم ينعى على غيرهم أن ارتكسوا أو كادوا أن يقعوا فيها وقع فيه هؤلاء من قبلهم ، فقال تعالى في تتمة الآية الكريمة : ﴿ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم ﴾ .

يقول ابن جريج: قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون ؟ قال: أمم كانت قبل اليهود والنصارى، وقبل التوراة والإنجيل وإن كان السديُّ رحمه الله ـ يقول: إنهم هم مشركو العرب، قالوا: ليس محمد على شيء .

وقيل: إنها عامة تنطبق على جميع هؤلاء الجاحدين ، إذْ ليس هناك ما يعين واحداً منهم على سبيل التخصيص.

ولكن الرأي الراجع يذهب ألى أنهم الأميّون من العرب، الذين لم يكن لهم كتاب وكانوا يرون ما عليه اليهود والنصارى، من الفرقة والتقاذف بالتهم، والتمسّك بخرافات وأساطير لا يقرّها عقل سليم، كانوا بعيدين عن الدينين المعروفين لديهم، دين اليهود، ودين النصارى، ويفضلون عليها ما هم

مرتكسون فيه من وثنية عمياء، ومع هذا فقد كانوا يقولون إن اليهود والنصارى ليسوا على شيء .

إن موقف القرآن الكريم من هذه الدعاوى والأقاويل واضح صريح في نهاية الأية الكريمة حين يقول الله تعالى :

فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْلَمَةِ فِيَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

فحكم الله عدل، والأمور جميعها صائرة إليه، وإرجاع الأمور إلى الله أسلم وسيلة للصمود في مواجهة قوم لا يعتمدون في ادعاءاتهم على حجة مقنعة، أو منطق سليم، ولا يستندون في مناظراتهم على دليل أو برهان.

[البقرة: ٢١١٣]

إنهم بمنطقهم هذا يدللون جميعاً على أنهم فعلاً ليسوا على شيء من علم أو عقل أو حسن سلوك.

### بسم الله الرحمن الرحيم

الآيسة:

قال الله تعالى في سورة البقرة:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَّعَ مَسْدِجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَّرَ فِيهَا ٱشْمُهُ, وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا

أُوْلَنَيِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآيِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي

اللَّهُ وَ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قصة نزولها ، يرويها ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ بقوله :

إن قريشاً منعت النبي \_ ﷺ \_ من الصلاة عند الكعبة في المسجد الحرام، فأنزل الله تعالى : ﴿ ومن أظلم عمن منع مساجد الله أن يُذكر فيهااسمه . . ﴾ (الآية)

أما ابن جرير فيقول: نزلت في المشركين حين صدّوا رسول الله \_ ﷺ \_ وأصحابه عن مكة يوم الحديبية .

وهناك رواية أخرى لابن عباس ـ رضى الله عنها ـ يقول فيها .

نزلتْ في ططاوس الروميّ وأصحابه سنّ النصارى، وذلك أنهم غزوًا بني إسرائيل، فقتلوا مقاتليهم، وسبوًا ذراريهم، وحرّقوا التوراة، وخرّبوا بيت المقدس، وقذفوا فيه الجيف.

وقريب من هذه الرواية رواية قتادة وجاء فيها: إن بختنصَّر وأصحابه غزوًا اليهود، وخرّبوا بيت المقدس ، وأعانهم على ذلك النصارى من أهل الروم .

وأيّاً كان السبب ، فالروايات جميعها متفقة على أن أعداء الدعوة الإسلامية ، سواء كانوا مشركين أم أهل كتاب ، كانوا يسعون جاهدين إلى صدّ المسلمين عن التوجّه في صلاتهم إلى الكعبة أول بيت وضع للناس ، وبخاصة اليهود ، الذين هالهم أن يصرف الله المسلمين عن التوجه إلى المسجد الاقصى بالقدس إلى البيت العتيق بمكة ، فراحوا يُروّجون شائعاتهم المغرضة .

ولكن ابن جرير يُرجّع الرأي القائل: بأن قريشاً لم تسعَ في خراب الكعبة، كما سعى الروم في تخريب بيت المقدس.

أما ابن عباس فيؤيد الرأي الذاهب إلى أن المقصودين هم المشركون لأن النصارى إذا منعت اليهود من الصلاة في بيت المقدس كان ذلك معناه أن دينهم أقدم من دين اليهود، وكانوا أقرب منهم، ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولاً إذ ذاك، لأنهم لُعنوا من قبل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك لأنهم عصوا الله واعتدوا على الحرمات (لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون .

وكها جاء في تفسير ابن كثير ـ رحمه الله ـ: وأيضاً فإنه تعالى لمّا وجّه الذمّ في حق اليهود والنصارى، شرع في ذمّ المشركين الذين أخرجوا رسول الله ـ على من مكة ، ومنعوهم من الصلاة في المسجد الحرام . وقال ردّاً على من قال: إنه ليس المقصود بهم المشركين .

وأما اعتماده على أن قريشاً لم تسعَ في خراب الكعبة، فأي خراب أعظم عما فعلوه، أخرجوا منها رسول الله ـ عليه واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم، كما قال الله تعالى :

وَمَا لَهُ مُ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحُرَامِ وَمَا كَانُواْ

أُولِيآءَهُ ۚ إِنَّ أُولِيآؤُهُ ۚ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَوْلِيآءَ وَالْأَنْفَالَ : ٣٤]

ولكني أرى أن الحكم عام ، يشمل كل من صدّ عن بيوت الله ، وأداء مشاعر العبادات فيها بأي لون من ألوان الصدّ.

إِن الحكم بالظلم عام ينطبق على كل من أسهم في منع مساجد الله أن يذكر فيها اسم الله ، بغية خرابها، وإخلائها من عبادة الله وعمارها المصلين، فعبادة الله فيها هو عمارها، ونورها .

لذا جعل الله الجزاء المترتب على هذا العمل جزاءً لائقاً بهؤلاء الذين استحقوا غضب الله ومقته ، استحقوا الطرد والحرمان ، الطرد من رحمة الله ، والحرمان من الأمن في هذه البيوت، إلّا أن يلجؤ وا إليها محتمين برحابها من العقوبة التي تطاردهم ، كما يفهم من قوله تعالى :

أُوْلَيْكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآيِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآنِحِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

يَقُولَ الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ إن الخير هنا في معنى الطلب، وعليه يكون المعنى : لا تُمكنوا هؤلاء إذا قدرتم عليهم من دخولها إلا بهدنة أو جزية.

ولذا؛ فإن رسول الله \_ ﷺ حين فتح الله عليه مكة في العام القابل ـ سنة تسع من الهجرة، أمر من ينادي برحاب منى : ﴿ أَلَا لَا يُحجَّن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيتِ عربانٍ ومن كان له أجل، فأجله إلى مدته ﴾.

وكان هذا تصديقاً وتنفيذاً لقوله تعالى: ﴿ يِاأَيُّهَا الذِّينِ آمنُوا إغْا المشركون

نجس، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا (التوبة: ٢٨) ويقول بعض المفسرين في هذا الجزء من الآية الكريمة:

﴿ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَن يَدْخَلُوا مُسَاجِدُ اللَّهُ إِلَّا خَاتُّفَيْنَ ﴾ مُتهيبين من

المؤمنين أن يبطشوا بهم ، يعني أنه كان أحرى بهم هذا الوضع إذ هو الذي

وفي هذا بشري من الله تعالى للمسلمين، بأنهم سيظهرون على المشركين وأنه تعالى سيعلى شأن بيوته(المساجد)في أرضه ، وأنه سبحانه سُنُذُلِّ المشركين حتى لا يدخل أحد منهم المسجد الحرام إلّا خائفاً من أن يؤخذ بقصاص أو

ولعل أقرب ما يكون مناسباً لسياق الآية ما قيل في معنى قوله تعالى:

أُوْلَدَيِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآيِفِينَ

[البقرة: ١١٤]

أي ما ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلَّا في خوف من الله وخشوع العظمته في بيته.

ولعلُّ هذا هو اللائق بمهابة وجلال بيوت الله.

### بسم الله الرحمن الرحيم

الأيـــة : قال الله تعالى في سورة البقرة :

وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَنُمَّ وَجَهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِعُ

عَلِيمٌ ﴿ اللهُ عَلَيْهُ [البقرة: ٢١١٥]

#### القصـة:

قصة نزولها يرويها عطاء بقوله:

إن النجاشي لل تُوفي ، قال جبريل للنبي \_ ﷺ - إن النجاشيّ تُوفيّ ، فصلِّ عليه ، فأمر النبيُّ \_ عَلَيْهُ \_ أصحابه أن يحضّروا وصَفَّهُم ، ثم تقدم رسول الله \_ ﷺ \_ فقال أصحابه في أنفسهم : كيف نصليّ على رجل مات وهو يُصلّي إلى غير قبلتنا ؟ وكان النجاشيُّ يُصلِّي إلى بيت المقدّس حتى مات، وقد صرفتْ القبلة إلى الكعبة فأنزل الله تعالى:﴿ولله المشرق والمغرب، فأينها تُولُّوا فَتُمُّ وجه الله ﴾. أما ابن عباس \_ رضي الله عنها \_ فيرى أن هذه الآية منسوخة بقوله

تعالى ﴿ وحيثها كنتم فولُّوا وجوهكم شطره ﴾ وقال: أول ما نُسخ من القرآن شيئان منهها القبلة ، قال تعالى: ﴿ فَأَينُما تُولُوا فَثُمُّ وجه الله ﴾ فصلًى رسول الله - على المقدس، ثم صرفه الله تعالى إلى البيت المقدس، ثم صرفه الله تعالى إلى البيت العتيق .

وفي رواية ابن أبي طلحة: أن رسول الله \_ عَلَيْهُ \_ لمّا هاجر إلى المدينة، وكان أكثر أهلها اليهود، أمره الله تعالى أن يستقبل بيت المقدس، ففرحت اليهود، فاستقبلها بضعة عشر شهراً، وكان رسول الله \_ عَلَيْهُ \_ يَحنُ إلى قبلة إبراهيم \_ فلها صرفه الله إليها ارتاب اليهود، وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، فأنزل الله تعالى:

فَأَيْنُمَا تُولُواْ فَنْمُ وَجُهُ اللَّهِ

[البقرة: ١١٥]

أمَّا عبد الله بن عامر بن ربيعة فيقول:

كنًا مع النبي - عَلَيْهُ - في سفر ، في ليلة مُعتِمة فلم ندرِ أين القبلة. فصلى كل رجل منا على حياله . فلما أصبحنا ، ذكرنا ذلك لرسول الله - عَلَيْهُ - فنزلت الآية : « فأينما تُولُوا فشم وجه الله».

أمّا ابن عمر - رضي الله عنها - فيقول: كان النبيُّ - عَلَيْ على راحلته تطوُّعاً، أينها توجهَّتْ به، وهو قادم من مكة إلى المدينة، ثم قرأ ابن عمر: ﴿ ولله المشرق والمغرب ﴾. . الآية . وقال: في هذا نزلت .

ويذهب إلى هذا الرأي ابن جرير وآخرون، إذْ قالوا: أنزلت الآية على رسول الله - على الله أن يُصلي المتطوع حيث توَّجه من شرق إلى غرب، في مسيره، في سفره، في حال خوفه. وهناك رواية عن جابر بن عبدالله الانصاري يقول فيها:

بعث رسو ل الله - على القبلة منا ، قلم نعرف القبلة ، فقالت الطائفة منا ، قد عرفنا القبلة هي ههنا، قبل الشمال، فصلُوا، وخطوًا خطوطاً ، فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة ، فلمًا قفلنا من سفرنا سألنا النبي - على السكت ، وأنزل الله تعالى :

# وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثُمْ وَجَهُ اللَّهِ

وليم المعرف والمعرب فينما فووا فيم وجه الله وأياً كان الرأي، فإن المتفق عليه أن الآية جاءت ردّاً على تضليل اليهود إذ ادّعوْا متوهمين أن صلاة المسلمين متجهين إلى بيت المقدس قبل ان يحُوّلوا إلى البيت العتيق، كانت باطلة وضائعة . والآية الكريمة تردُّ عليهم زعمهم ، مقرِّرةً أن كل اتجاه إلى الله قبلة ، فوجه الله تعالى لا حدود مكانية له . أينها توجه عبد إليه ، فالله أمامه ، «فأينها تُولُوا فنَمَّ ةجه الله».

#### قال مجاهد:

لما نزلت آية: ﴿وقال ربكم ادعوني استجب لكم ﴾ قالوا: إلى أين؟ فنزلت .

وأما تخصيص قبلة معينة في الصلاة فهو توجيه من الله تعالى . في الالتزام به طاعة له وامتثال. وليس المقصود أن وجه الله سبحانه وتعالى في وجهة دون أخرى ، تعالى الله عن ذلك عُلُواً كبيراً ، فلله المشرق والمغرب جميعاً ، فأينها ولى العبد وجهه في دعائه فهناك وجه الله الذي يسمع دعاءه ويستجيب له .

والله واسع عليم ، يسع بفضله جميع خلقه ، يسعهم بالكفاية والفضل والجود والغنى ، عليم بأحوالهم الخفية منها والعلنية، فعلمه شامل وتام ، لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السهاء، عليم بقلوب عباده ونياتهم، ودوافع اتجاهاتهم حقاً ﴿إن الله واسع عليم ﴾.

### بسم الله الرحمن الرحيم

الآية:

قال الله تعالى في سورة البقرة:

#### القصة:

قصة نزولها يرويها ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ بقوله:

إن يهود المدينة، ونصارى نجران ، كانوا يرجؤن أن يُصلّي النبي - الله الله عليهم ، إلى قبلتهم ، بينها صرف الله القبلة إلى الكعبة المشرَّفة ، فشق ذلك عليهم ، وهالهم ألا يوافقهم على دينهم ، فأنزل الله الآية : « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم . الآية .

أما المفسرون فيقولون :

إنهم كانوا يسألون النبي عَلَيْ - الهدنة ، ويَعدونه أنهم يتبعونه إذا هادنهم وأمهلهم. فأنزل الله الآية.

ويعود ابن عباس - رضي الله عنها - فيُقرّر أن الآية نزلت في القبلة حين طمع اليهود، ونصارى نجران أن يتّجه رسول الله - على المقدس - وهذا ما يتفق مع أماني هؤلاء القوم الذين لا يَدَعون فرصة إلا انتهزوها لمحاربة هذا الدين، فحاكوا ضده الشباك الخفيّة كثيراً والظاهرة قليلاً ليُوقعوا المسلمين في حبال شكوكهم ودعاياتهم. فكان من عُططهم أنهم أخذوا يخلطون في أذهان المسلمين الحقيقة بأوهامهم. وتوجّه النبيّ - على الى قبلتهم كان خطوة أولى من مخططهم تليها خطوات، هي في تقديرهم هدم وبناء هدم بأول ضربة من معاولهم بغية القضاء على هذا الدين الجدبد وزلزلته حتى لا يظل مستقلا بذاتيته، غير متأثر بأوهامهم وشائعاتهم، إذْ حاولوا أن يجروهم إلى عجلتهم ليتبعوهم في اتجاههم -

كما كان بناءً في نظرهم ، بناء ما تبقى من حطام دينهم الذي قوضوه بأيدي أحبارهم ، الذين حرّفوا كتابهم ، وزيّفوا توراتهم حسب أوهامهم، ووفق ما يتفق ومصالحهم المادية الشخصية .

يقول ابن جرير في هذه الآية:

المقصود بقوله جل ثناؤه : ﴿ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتّهم ﴾ فليست اليهود يا محمد، ولا النصارى براضية عنك أبداً ، فدع ما

يعرضونه مما يرضيهم ويوافق أهواءهم ، وأقبل على طلب رضى الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق، ولكن قل لهم ولغيرهم: ﴿قل إن هُدى الله هو الهدى ﴾إنه الهدى ﴾إنه الهدى الذي بعثك الله به ، إنه الدين القويم الكامل الشامل. ومن عجب أن اليهود والنصارى بعد أن زيّفوا كتابها، وشوهوا معالم دينها لم يرضهما ما جاء به محمد من ربّه من هدى ، جمع عليه قوماً كانوا ضالين لم يرق لهم هذا الدين الذي التف حول نوره المسلمون ، بعد أن كانوا في جهلهم يتخبطون .

لقد زعموا أن بقايا دينهما ينبغي أن يتشبث بها المسلمون ونبيهم، ويتركوا دينهم وكتابهم .

والمعتقد أنه لو تحققت لهم أمانيهم الخادعة ما رضوا، ولن يرضوا، فقد ملأ الحقد والسخط قلوبهم، فهم بما يقولون مناؤون للمسلمين، محاولون ربطهم بعجلتهم، وهنا تكون الطامة، وهنا تمحي الشخصية الاسلامية في شخصية أعدائهم.

لذا ، كان الإرشاد الإلهي لنبيه عليه الصلاة والسلام متضمنا تحذيرا وترشيداً له وللمسلمين، يوجههم ، إلى مافيه خيرهم الممثل في رفضهم الاستجابة لأعدائهم ، مكتفين بطلب ما يرضى الله ، والالتزام بهديه .

وليس ذلك فحسب ، بل إن الهدى السماوي يدعوهم إلى اتباع ما أنزله على رسوله من الحق . هذا الحق المقرر في الكتابين السماويين السابقين وبالتالي، لا حرص على رضاهم ، ولا صداقة معهم ، ولا مودة لهم ، إذا أدَّت إلى خروج عن نهج الله . وبعد عن سبيل الله .

﴿ وَلئن اتبّعت أهواءهم بعد ماجاءكمن العلم، مالك من الله من ولي ولا نصير ﴾ .

إنه تهديد! ولمن ؟ لنبيّ الله وحبيبه! وأولى أن يكون لمن اتبعه من المسلمين، حتى لا يميل أحد عن الهدى، هدى الله الذي لا هدى سواه، فالنبي - صلوات الله عليه وسلامه - معصوم عن اتباع الهوى، وحيث وجّه إليه الخطاب

فالأمر لأمته. حتى لا يتبع أحد منهم طرائق هؤلاء \_ بعد أن علمهم الله ، وأنقذهم من الظلام، ظلام الجهل. كما أفاض عليهم النور، نور العلم والإيمان.

\* \* \*

الآية:

قال الله تعالى في سورة البقرة:

#### القصة

قصة نزولها، يرويها ابن عباس رضي الله عنهما بقوله :

نزلت الآية في أصحاب السفينة، الذين أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة وكانوا أربعين رجلاً من أهل الحبشة وأهل الشام .

أمّا الضحاك فيقُول: نزلت فيمن آمن من أهل الكتاب.

وأيًا كان السبب، سبب نزولها، فإن الآية الكريمة تقرر حقيقة مُسلّها بها، هي أن الذين تجردوا عن أهوائهم من أهل الكتاب ، وحافظوا على ما جاءهم من عند الله ، وقدّسوا حرمته أن تنتهك بالاعتداء عليه بالتبديل أو كتابة شيء من عند أنفسهم ، إن هؤلاء قوم مُلتزِمُون، يبدو ذلك في أنهم يتلون كتابهم حقّ تلاوته، لا يحرّفون فيه ولا يُزيّفون، ولا ينكرون منه شيئاً ، ولا يستأثرون بعلمه ، دون الناس منهم . وحينئذ يمكن القول بأن أفعالهم كانت متفقة وتعاليم كتابهم ، منفّذة لما يدعوهم إليه إيمانهم ، مُعلنة الحق الذي جاء به رسول الله \_ وهؤلاء منهم قلة لم يلبثوا أن آمنوا بالدين الذي جاء مكملًا لما سبقه وبالنبيّ الذي ختم الله به رسله ، وفي مقابل هؤلاء كثرة ، نجدهم جاحدين لما في كتابهم من بُشرى بمبعث محمد ، ودعوة إلى اتباعه عند إدراكه ، وهؤلاء قوم خاسرون إذْ لا خسارة أفدح من خسارة الإيمان ، ولا بوار أفظع من كتمان ما أمر الله به أن يُعلم. يقول قتادة: إن الآية الكريمة نزلت في أصحاب رسول الله عليه أمر الله به أن يُعلم. يقول قتادة: إن الآية الكريمة نزلت في أصحاب رسول الله عليه أن يُعلم. يقول قتادة: إن الآية الكريمة نزلت في أصحاب رسول الله عليه أمر الله به أن يُعلم. يقول قتادة: إن الآية الكريمة نزلت في أصحاب رسول الله يه أن يُعلم يقول قتادة: إن الآية الكريمة نزلت في أصحاب رسول الله يه أن يُعلم يقول قتادة إن الآية الكريمة نزلت في أصحاب رسول الله يسلم المنه الم

وفي قوله تعالى يَتْلُونُهُو حَقَّ تِلَاوَتِهِ ٓ

[البقرة: ١٢١]

يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا مرّ أحدهم بذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مرّ بذكر النار تعوّذ بالله من النار .كما يقول ابن مسعود (رضي الله عنه) في معنى «يتلونه حقّ تلاوته»: والذي نفسي بيده إن حقّ تلاوته أن يُحلّ حلاله ويحرّم حرامه، ويقرأه كما أنزله الله، وألاّ يحرّف الكلم عن مواضعه، وألا يتأول منه شيئاً من غير تأويله.

كما يقول الحسن البصري رضي الله عنه في معنى هذا الجزء من الآية : يعملون بحكمه ، ويؤمنون بمتشابهه، ويكلُون ما أشكل عليهم إلى عالمه ما أما ابن عمر رضي الله عنها فيقول في «يتلونه حق تلاوته»: يتبعونه حق اتباعه قال أبو موسى الأشعري (رضي الله عنه):

من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة ،

وقال عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) أيضاً ، فيمن يتلونه حقّ تلاوته : هم الذين إذا مرّوا بآية رحمة سألوها من الله ، وإذا مرّوا بآية عذاب استعاذوا منها . وقد رُوِي هذا المعنى عن النبي على أنه كان إذا مرّ بآية رحمة سأل الله ، وإذا مرّ بآية عذاب تعوذُ بالله .

وُمن هنا نعلم : أن القرآن الكريم يُخبر عن هؤلاء الذين يتلون كتاب لله حتى تلاوته بقوله تعالى :

أُوْلَنَيِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ ع

اول على البقرة : ١٢١] البقرة : ١٢١] فمن أقام كتابه من أهل الكتب السماوية المنزّلة على أنبياء الله ورسله المتقدّمين حق إقامته ، فإن ذلك يؤ دي به بالضرورة إلى الإيمان بما جاءبه محمدٌ على مصداقا لقوله تعالى :

حقاً ، إنهم إذا أقاموها ، وآمنوا بما فيها ، وصدّقوا بما جاء بها من إخبار عن النبي محمد عن مبعثه ونعته ، والأمر باتباعه ، ونصره، ومؤازرته ، فإن

دلك يقودهم حتماً إلى الإِيمان به، والدخول في دينه ، وكانوا بذلك من الذين قال الله فيهم :

[الأعراف: ١٥٧]

وفيهم يقول الحق تبارك وتعالى أيضاً:

اللَّذِينَ وَاتَّيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتَلُونَهُ حَقَّ تِلْاوَتِهِ ۖ أُولَامِكُ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن

يَكُفُرْ بِهِ عَ فَأُولَنَ إِنَّ هُمُ ٱلْخُلُسِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ال

وصدق رسول الله ﷺ القائل : ( والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار)

ولكن ، ما على الرسول إلَّا البلاغ.

فَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ وَقُلُ لِلّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ
وَٱلْأُمِّيِّـَنَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَدُواْ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلْكُغُ
وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ ﴿ ﴾ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ ﴾

الآيـة:

قَالَ الله تعالى في سورة البقرة:

وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِمَ مَصَلَّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَهِرًا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَلَكِفِينَ وَٱلْعَلَكِفِينَ وَٱلْعَلَكِفِينَ وَٱلرَّحَعِ ٱلسَّجُودِ فَيْ

القصة:

قصة نزولها يرويها عمر بن الخطأب رضى الله عنه قال:

وافقتُ ربي في ثلاث ، قلت : يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ، فنزلت الآية ، ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ﴾ وقلت : يارسول الله ، إن نساءك يدخل عليهن البرُ والفاجر ، ولو أمرتهن أن يحتجبْن ، فنزلت آية الحجاب ، واجتمع على رسول عليهن البرُ والفاجر ، فقلتُ لهن : عسى ربه إن طلقكُن أنْ يُبدله أزواجا خيراً منكن ، فنزلت كذلك ، . رواه البخاري .

أما ابن مُرْدُويه فيروي عن جابر قوله: لما طاف النبي على قال له عمو: هذا مقام أبينا إبراهيم ؟ قال: نعم ، قال: أفلا نتخذه مصلى ؟ فأنزل الله: ﴿وَاتَّخَذُوامَنَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصلِّي﴾ .

وفحوى ما ذكره المفسّرون لهذه الآية الكريمة : أن الله سبحانه ينوّه فيها لشرف البيت ، بما وصفه به تكريماً له من أنه مثابة للناس وأنه محلّ يأمن فيه الخائف على نفسه ، ومحطّ تشتاق إليه الأرواح . وتحنّ إلى زيارته ، ولا تقضي منه وطراً أبداً ، ولو كثر التردّد عليه ، استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام ، «فاجعلْ أفئدة من الناس تَهْوي إليهم ثم إنّه آمن ومن دخله كان آمنا ، كان آمنا على نفسه فلا يُؤخذ بجرم إلّا أن يخرج منه . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم :

كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فلا يعرض له بأذى تصديقاً لقوله تعالى :

جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِينَمَا لِّلنَّاسِ

[المائدة: ٩٧] أي يدفع عنهم . كما قال ابن عباس رضي الله عنهما : لو لم يحج الناس هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض . أما مقام إبراهيم، فهو الحرم كله ، قال ابن جريج : سألت عطاء عن تفسير قوله تعالى : ﴿وَاتّخذُوامن مقام إبراهيم مصلى ﴾ فقال : سمعت ابن عباس رضي الله عنها يقول : (ما مقام إبراهيم الذي ذكر هنا ؟ أهذا الذي في المسجد ؟ إن مقام إبراهيم الحجّ كلّه) .

وقد فسره عطاء فقال: اتسع المقام حتى شمل عرفة ومنى ورمي الجمار والطواف بين الصفا والمروة ، فسئل: أفسره ابن عباس هكذا ؟

قال: لا، ولكن قال: مقام إبراهيم الحج كله ، قال: أسمعت ذلك لهذا أجمع قال: نعم ، سمعته منه .

ويروي جعفر بن محمد عن أبيه أنه سمع جابراً يُحدّث عن حجة النبي ﷺ قال: لما طاف النبي ﷺ قال له عمر: هذا مقام إبراهيم ؟ قال: نعم قال: أفلا نتخذه مُصلّى ؟ فنزلت الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مُصلّى.

روى البخاري يسنده عن عمرو بن دينار قال : سمعت ابن عمر يقول ؟

قدم رسول الله على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة لما ارتفع الجدار أتاه اسماعيل عليه السلام به ، ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار، ولعل هذا التفسير أولى من التوسع الذي ذكر آنفاً.

هذا وقد ورد أن المقام كان مُلصقاً بجدار الكعبة قديماً ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلي الحجر يُمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك ، وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة ، أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك ـ هذا ما ذكره ابن كثير ، ولكني أرجح ما روي أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أخّره من جدار الكعبة حيث هو الآن بين الكعبة وزمزم بالمقصورة المذهبة، وبعد: فإن اتخاذ البيت قبلة للمسلمين أمر طبيعي لا يُثير اعتراضاً ، إنه بيت الله الذي عهد إلى عبدين صالحين من عباده بإقامته وتطهيره وإعداده للطائفين والعاكفين والركع السجود، لجميع الوافدين عليه من الحجاج ، ولأهله العاكفين فيه .

لقد أراده الله مثابة يثوب اليها كل الناس، فلا يروّعهم أحد، بل هم فيه آمنون على أرواحهم ، فهو في ذاته أُمْنُ وطمأنينة وسلام لكل الناس.

### بسم الله الرحمن الرحيم

الآية :

قال الله تعالى في سورة البقرة :

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةٍ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ, وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَكُهُ فِي الدُّنْيَ وَإِنَّهُ فِي اللَّاخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ إِنَّهُ فِي الْلَاخِرَةِ لَمِنَ الصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ

#### القصة:

قصة نزولها يرويها ابن عُييْنة \_ رضى الله عنه \_ بقوله :

رُوى أن عبدالله بن سلام ، دعا ابني أخيه سلَمة ومُهاجراً إلى الإسلام ، فقالا له : علمنا أن الله تعالى قال في التوراة : إنّي باعث من ولد اسماعيل نبياً اسمه أحمد ، فمن آمن به فقد اهتدى ورشد ، ومن لم يؤمن به فهو ملعون ، فأسلم سلَمة ، وأبى مهاجر أن يؤمن \_ فنزلت الآية الكريمة . . ﴿ ومن يرغب عن ملة ابراهيم إلّا من سفه نفسه . ﴾ الخ الآية .

وبعد ، ففي تفسير الآية ، يقول ابن كثير في تفسيره :

«يقول تبارك وتعالى رداً على الكفار ، فيها ابتدعوه من الشرك بالله ، المحالف لِلله إبراهيم الخليل ، إمام الحنفاء فإنه أي أبراهيم عليه السلام جرّد توحيد ربّه تبارك وتعالى ، فلم يدع معه غيره ، ولا أشرك به طرفة عين. وتبرأ من كل معبود سواه ، وخالف في ذلك سائر قومه ، حتى إنه تبرأ من أبيه آزر فقال كها حكى عنه القرآن الكريم : ﴿ يا قوم إني بريء ممّا تُشركون ، إني وجهتُ وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ﴾ .

وقال أيضاً كما ذكر القرآن الكريم على لسانه : ﴿ وَإِذَ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لَأَبِيهُ وَقُومُهُ إِنْنِي بَرَاءَ مما تَعْبِدُونَ، إِلَّا الذِّي فَطْرِنِي فَإِنْهُ سَيْهِدِينَ ﴾ ذلك ؛

إِنَّ إِبَرَاهِمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَهِ حَنِيفًا وَلَرْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (اللهُ مُسْرِكِينَ (اللهُ مُسْتَقِيمِ (اللهُ وَهَـدَنهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (الله

[النحل: ١٢١]

لهذا قال الله تعالى في آيتنا هذه: ﴿ وَمَن يرغب عن ملة إبراهيم إلا مَن سَفِه نفسه ﴾ أي ظلم نفسه بسفهه ، وسوء تصرفه ، حين ترك الحق مؤثراً عليه الضلال ، وحين خالف طريق مَن اصطفى الله في الدنيا للهداية والرشد ، طريق خليل الرحمن ، إبراهيم الذي أنشأه ربّه على التوحيد ، فحارب بإيمانه شرك قومه ، لم يبق لأواصر الدم بينه وبينهم حقاً إزاء عقيدة التوحيد ، لحد أنه تبرأ من أبيه لتصميمه على الشرك بالله فاستحق بذلك اختيار الله له في الدنيا ليخلفه في دعوة خلقه إليه ، فضلاً عما هو مدخر للصالحين من أمثاله يوم الدين ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ، وحظي الخليل بشهادة شرف من ربه حين قرر القرآن استحقاقه لها بقوله تعالى:

وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَكُ فِي ٱلدُّنْيَ ۗ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِمِينَ [البقرة: ١٣٠]

وإذن، من خالفه، وترك طريقته، ونأى عن نهجه، واتبع طريق الضلالة والغيّ، فإنه ولا شك سفيه، وأي سفه أعظم من سفهه ؟ قال قتادة: نزلت هذه الآية في اليهود أحدثوا طريقاً ليستْ من عند الله ، وخالفوا ملة ابراهيم فيها أحدثوه ، إذ تبجحُوا، وادعوا أن ابراهيم كان على ملتهم ، ولكن الردّ القرآني عليهم كان عنيفاً صافعاً ومكذّباً زعمهم . اذقال الله تعالى هما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانيا ولكن كان حنيفاً مسلماً ، وما كان من المشركين كه

ثم أثبت القرآن أن أولياء إبراهيم هم المتبعون للحنيفية السمحاء التي جاء بها ، وكان نبينا \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ بمادعا اليه وأصحابه باتباعهم النور الذي أنزل معه ، كانوا أولى بإبراهيم من هؤلاء المدّعين بلا مبرر أنهم أولى به مع مخالفتهم له .

﴿إِن أُولَى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه ، وهذا النبيّ ، والذين آمنوا، والله وليُّ المؤمنين ﴾.

وبعد، فالآية الكريمة مُوجَّهة إلى أولئك الذين ينازعون أمة محمد إمامتها، كما نازعوا من قبل نبيها عليه الصلاة والسلام النبوة والرسالة مجادلين في قضية

مسلم بها أصلاً، هي أن الدين الخالص من الشرك لله وحده ، إنه دين إبراهيم ، أبي الأنبياء.

ولكن اليهود وأمثالهم من النصارى المحرّفين أنداد المشركين ، كلهم ملة واحدة في الكفر، إن صح أن للكفر ملة ، وهؤلاء جميعاً سفهاء ، خارجون على كل دين ، مخالفون كل دين لله ، حين نأوا عن ملة إبراهيم ، الذي اصطفاه الله ، دين ابراهيم الذي وصّى به بنيه ويعقوب ، حين قال لهم كما ذكر القرآن الكريم على لسانه :

يَنْهَيِّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَنَىٰ لَكُرُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ ا

فكانت وصية نبي الله إبراهيم هذه مركزة في التمسك بالاسلام ، الدين الخالص الصافي من أي لون من ألوان الشرك، الذي لا يوصم به إلا سفيه النفس ، ظالم نفسه، فارغ العقل من كل معنى كريم .

إن السفهاء هم الذين خالفوا ملة إبراهيم، الذي قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ولكن جهل المشركين، وعناد اليهود كان هو دافعهم جميعاً إلى أن يخالفوا دين إبراهيم خالفة صريحة. مع أنه أبو الأنبياء، وإمام الحنفاء، وأول المسلمين ـ الذي كان توحيده لربه خالصاً من كل شرك، بريئا من أن يعبد مع الله سواه، إنه الذي خالف قومه، حتى أباه فقال: ﴿يا قوم إني بريء عما تشركون وهو الذي أعلن كلمة التوحيد، وتحدى بيقين شرك قومه، وحارب ما ألفه قومه من شرك حين صنعوا آلهتهم بأيديهم ثم عبدوها ـ ونسمع القرآن الكريم يحكى عنه قوله تعالى:

وَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّنَا تَعْبُدُونَ ﴿ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَوْمِهِ عَ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّنَا تَعْبُدُونَ ﴿ إِلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللْمُوالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ ال

لذا قال الله : ﴿ وَمِنْ يُرْغُبُ عَنْ مَلَةُ ابْرَاهِيمُ إِلَّا مِنْ سَفَّهُ نَفْسُهُ ﴾ .

ومن هنا نفهم ، أن من ترك طريقته ونهجه، وخالف ملتّه واتبع هواه ، وسار في شعب الضلال فهو حقاً سفيه النفس، مُظلم العقل ـ ظالم نفسه أشد الظلم ، ذلك لأن الله يقول: ﴿إن الشرك لظلم عظيم›

ولا شك أن كل من يميل عن الحق ، وينحرف عن الجادة ، ويزيغ في العقيدة ويعوج في سلوكه تكون وراء انحرافه وميله وزيغه واعوجاجه أصابع خبيثة تحركه ، تعمل في الخفاء كثيراً، وفي العلن قليلًا لتضله ، وإنها ولا شك أصابع اليهود، أعداء الله ، أعداء الأنبياء أعداء كل مؤمن .

وكل الدلائل تشير إليهم فاضحة أساليبهم ، فقد أشاعوا الشك في الرسالات السماوية، فطعنوا في المسيحية ونبيّها ، وحاربوا الإسلام ورسوله ، وكادوا لأتباعه .

ولكن تدبيرهم الخبيث دائماً مكشوف ، وخططهم التخريبية دائماً مفضوحة ، وأساليبهم الماكرة معروفة ، مها تستروا في أي زيّ ، أو ارتدوا أي ثوب ، فهم هم الذين رغبوا عن الملة السمحاء ملة ابراهيم أبي الأنبياء ، وهم إذن هم السفهاء .

وهل هناك سَفَه بعد معرفة الحق والعدول عنه ؟ ورؤية النور ثم التصميم على التخبّط في الظلام ؟

ولا عجب من أمرهم، فاللص يفضحه الضوء، وتستره العتمة. والخفافيش لا تنتشر أبداً إلا في الظلام.

### بسم الله الرحمن الرحيم

الآية :

قال الله تعالى في سورة البقرة:

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَـٰرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِـُمَ حَنِيفً وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ الْبَقْرَةَ : ١٣٥]

#### القصة:

قصة نزولها ، يرويها ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ بقوله :

قال ابن صوريا اليهودي للنبيّ \_ ﷺ \_ ما الهُدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتد، وقالت النصاري مثل ذلك، فأنزل الله تعالى فيهم: ﴿وقالوا

كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا . . هـ «الآية.

وهناك لابن عباس رواية أخرى يقول فيها:

نزلت في رؤ وس المدينة، كعب بن الأشرف ، ومالك بن الصيف ، وأبي ياسر بن أخطب، وفي نصارى أهل نجران، وذلك أنهم خاصموا المسلمين في الدين، كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله من غيرها فقالت اليهود: نبينا موسى أفضل الأنبياء، وكتابنا التوراة أفضل الكتب ، وديننا أفضل الأديان، وكفرت بحمد والقرآن، وبعيسى والإنجيل.

وقالت النصارى: نبيًّنا عيسى أفضل الأنبياء، وكتابنا أفضل الكتب وديننا أفضل الأديان، وكفرت بمحمد والقرآن، وموسى والتوراة. وقال كل واحد من المؤمنين لغيره: كن على ديننا فلا دين إلا ذلك ودعوهم إلى دينهم.

ومن هنا نعلم: أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى كانوا يحاورون النبيّ \_ على والمسلمين بمنطق عجيب، أقل ما يوصف به أنه مكابرة ومغالطة \_ محاولين به صرف المسلمين عن دينهم خشية إن ينتشر فيقوض سلطانهم .

وإننا نرى أن رهبان النصارى قالوا مقالة أحبار اليهود من قبل قالوا جميعاً للنبيّ \_ ﷺ \_ كونوا هوداً ، ﴿ وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا ﴾

فكانت كل طائفة تدعو إلى دينها بطريقة موحدة ، وكأنهم جميعاً يدعون قوماً لا دين لهم ولا كتاب ولا هدى يجمعهم - ولكن غاية الفريقين غير خافية ، إنها محصورة في تضليل المسلمين ، وتشكيكهم في دينهم ، لا حرصاً على هدايتهم كما يزعمون . فهم ما كانوا أبداً حسب ما تشير إليه تصرفاتهم حريصين على أن يهتدي المسلمون، وما كانوا أبداً يقصدون إنقاذهم من ضلال وقعوا فيه بإسلامهم كما يزعمون، وهل كانوا هم يوماً مهتدين حتى يدعون الناس إلى الهداية ، إن فاقد الشيء لا يعطيه كما يقول الأصوليون .

ولعله كان بدافع حرصهم على أن لا يكون غيرهم مهتدين وهم ضالون إذ أن الخاسر لا يرضيه أن يجد غيره ناجحاً، فهو يحاول ضمه إلى صفته المؤسفة .

وكها يزعج من كان متخبطاً في دجى الظلام أن يرى شمعة بيد مهتد يسير في ضوئها ، ويشق طريقه في سلام ، فكذلك هؤلاء القوم يكرهون أن يتمتع بالهدى غيرهم ، ما داموا هم قد تاهوا في بيداء الضلال ، ذلك ؛ لأنهم أعداء النور ، أعداء الهدى ، حلفاء الظلام ، عشراء الضلال .

ونسمع القرآن الكريم في آيتنا هذه يجمع زعم الجماعتين الضالتين دعاة الغواية، تسمعه يجمع أقوالهم، في عبارة واحدة، حين يقول الحق تبارك وتعالى:

﴿وقالواكونوا هوداً أو نصارى تهتدوا ﴾.

فكأنهم في ضلالهم جماعة واحدة ، هدفهم إضلال المسلمين في صورة الهداية وأخيراً نسمع الآية الكريمة في نهايتها تدعو رسول الله \_ على المدين الله ، أن يرد عليهم بكلمة واحدة جامعة لأصول العقيدة وأساس كل الأديان بقوله تعالى : ﴿ قُل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ﴾ .

وكها يقول صاحب الظلال:

إنه إفحام لهم ، وإلجام لمحاوريهم ، فإبراهيم أبو الأنبياء ، ودينه أصل ملة الإسلام ، وأساسه توحيد الله الذي جاء به الإسلام مُحارباً الشرك ـ كما جاءت به اليهودية والنصرانية في أصلها قبل تحريفها .

وكانت دعوة رسول الله عصورة في إعلان الوحدة الكبرى، وحدة الدين، وحدة الدين، وحدة العقيدة، منذ دعا إبراهيم ومَنْ بعده من الرسل والأنبياء إلى أن انتهوا إلى عيسى بن مريم. وخُتموا بمحمد عليه وعليهم جميعاً الصلاة والسلام.

ودعا رسول الله على الكتاب إلى الإيمان بدين واحد والدخول في الإسلام؛ لأنه دين إبراهيم، الذي لا خلاف عليه إلا من قِبَل مَن أعمتهم العصبية، غافلين عن الحقيقة الكبرى، التي جاءت بها جميع الأديان .

إنها قاعدة التصوّر الإسلامي ، الموصولة بوثاق متين ، بهذا الأصل

العريق ، وهي أيضاً الكفيلة أن تجعل من المجتمع الإسلامي مجتمعا فسيحاً لكل الناس . ليعيشوا في كنفه آمنين إنه المجتمع الذي يربّى أفراده على احترام جميع الأديان ، والإيمان بجميع الرسل . لا يعرف دستوره تفرقة أوعصبية ، أوعنصرية ، ولا يفضل جنساً على جنس، فالناس كل الناس في نظر الإسلام سواء كلهم لآدم وآدم من تراب . لا فضل لنوع على نوع ، أو فرد على فرد أو مجتمع على مجتمع إلا بتقوى الله ، والعمل الصالح الذي يعود بالخير على خلق الله .

إنها تعاليم الإسلام ﴿ ذلك الدين القيّم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ﴾.
بسم الله الرحمن الرحيم

الآيــة :

قال الله تعالى في سورة البقرة:

صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَنْدُونَ ﴿ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَنْدُونَ ﴿ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ وَعَنْدُونَ ﴿ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ وَعَنْدُونَ ﴿ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ وَعَنْدُونَ ﴿

[البقرة: ١٣٨]

#### القصة

قصة نزولها، يرويها ابن عباس \_ رضى الله عنهما\_بقوله:

إن النصارى، كان إذا وُلد لأحدهم ولد ، فأتى عليه سبعة أيام ، صبغوه في ماءٍ لهم ، يقال له : العموديّ ، ليطهروه بندلك ويقولون : هذا طهور مكان الختان ، فإذا فعلوا ذلك ، صار الطفل نصرانياً حقاً ، فأنزل الله تعالى هذه الآية : «صبغة الله ومن أحسنُ من الله صبغة ، ونحن له عابدون» . وفي رواية له أخرى ، عن طريق سعيد بن جُبير ، أن رسول الله \_ على قال : إن بني إسرائيل قالوا لموسى : يا رسول الله ، هل يَصْبغُ ربّك ؟ فقال : اتقوا الله ، فناداه ربه : يا موسى ، سألوك هل يصبغ ربك ؟ فقال: نعم ، قال : أنا أصبغ الألوان الأبيض والأحمر والأسود ، والألوان كلها من صَبْغي ، وأنزل الله على نبيه عمد \_ على دينا من قولهم : ﴿ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ﴾

هذه روايته ، ولكني لا أميل إلى صحتها ، فسياق آيتنا هذه مع ما قبلها وما بعدها يفيد أنه ليس على المؤمن إلا أن يستقيم على دين الله ، معتزاً بالحق

المستمدّ من ربه، وبهذه العلامة التي يميّز الله بها أولياءه ، فيعرفون بها بين الناس في كل مجتمعاتهم ، فهي سمتهم وصبغتهم وطبيعتهم التي طبعهم الله عليها وبها ، وليست هناك صبغة أخرى تدانيها ، فكل من طبع على طاعة الله فهو مخلص في عبادته مميّز بطابعه وكأنه وسام شرف يتقلده ـ سيماهم في وجوههم من أثر السجود ، ولعل الآيات السابقات على آيتنا هذه توضح هذا المعنى وتزكيه إذ يقول الحق تبارك وتعالى .

فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بِهِ عِ فَقَدِ ٱلْهَنَدُواْ وَ إِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكُهُمُ ٱللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وبعد: فآيتنا هذه تتناول أمرين لهما شأنهما، الأول منهما ورد على لسان الحق تبارك وتعالى مُقرِّراً حقيقة لامراء فيها، وليس لأحد أن يتأول فيها، فضلًا عن أن يدّعيها، إنها صبغته في خلقه التي لا صبغة بعدها ولا قبلها، فمها صبغ القوم فلن يغيروا من خلقة الله في شكل المخلوق وطبعه شيئًا، لأنها، ﴿ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ﴾.

والأمر الثاني يتضمن حقيقة تجاوبية نطقت بها بقية الآية الكريمة حين قال الحق تبارك وتعالى على لسان عباده المؤمنين المخلصين له العبادة ﴿ونحن له عابدون﴾

ولا شك أنه كله كلام الله نزل به الروح الأمين على قلب محمدالأمين سواء كان على لسان منزّله تبارك وتعالى أم على لسان أحد من خلقه إلا أنه يرجع كله إلى أصله إلى قائله إلى الله الحق .

ولكن ما أروع الاندماج بين أمرين في عبارة واحدة بلغت حد الإعجاز في الإيجاز حين قال الله «ونحن له عابدون» بعد قوله تعالى (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة)

كما قال المرحوم سيد قطب في ظلاله: إنه تشريف للمؤمنين أن يلتحم

كلامهم بكلام الله ، وكله في الحقيقة كلام الله ، ولكن الشطر الأول حكاية عن قول الله ، والثاني حكاية عن قول المؤمنين .

وجاءت الآية التالية، دافعة الحجة على هؤلاء الذين يحاجون الله ورسوله قوله تعالى .

قُلْ أَنْحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ, مُخْلِصُونَ ﴿ الشَّورِي : ١٥]

جاءت مبينة أن لا مجال للجدال في وحدانية الله، فهو رب الجميع ، ولكن إرادة الله اقتضت هداية المؤمنين إليه ، فأقرُّوا بوحدانيته ، كما اقتضت حكمته أن يُضلّ غيرهم حين أرادوا لأنفسهم باختيارهم الضلال فأشركوا معه غيره ، وهنا ينزل القرآن الكريم على رسول الله على آمراً أن يحدّد الموقف بينه وبين هؤلاء الضالين حيث لم تُجد معهم مواعظ أو بيان أو تحذير ، فما عليه إذن إلا أن يقول لهم (لنا أعمالنا ، ولكم أعمالكم ).

إن أعمالهم ستعود عليهم بالوبال ولا شك لأنهم بها مشركون ، أما أعمالنا نحن المسلمين ، فهي واضحة سافرة مُشرقة مُشرّفة : ﴿وَنحن له عابدون ﴾

وعبادتنا لربنا وحده شرف لنا أي شرف ، وعزّ دونه كل عزّ ، ثم إن الله تبارك وتعالى سيحاسب كلًا على عمله ، وعلى المخلص في عبادته لله وحده أن يستبشر بفضل الله ، ورضوانه ورحماته ، أما المشرك فسيعلم أنه باء بالخسران المبين .

وتقرّر نهاية الآية الكريمة حقيقة واقعة ، هي حقيقة الإخلاص وهو سرّ قبول أي عمل أو عبادة ، وبركة كل معاملة ، وإذا خلت منه حياة المرء جدبت وخربت وفسدت ، ولكن المؤمنين يقررون « ونحن له المخلصون » لأنهم يوقنون بأن للعمل المخلص ثماره الناضجة ، وعمل خلا من الإخلاص عمل بلا ثمر عمل خال من كل معاني الخير وعبادة غير مُخلصة ، ضرب من اللهو والعبث .

لأن الإخلاص هو روح العمل: ﴿قُلْ إِنِي أَمْرَتُ أَنْ أَعْبَدُ اللهُ مُخْلَصاً لَهُ الدِينَ ﴾ والمؤ منون حين يقرّرون هذه الحقيقة، ويطبقونها في عبادتهم وجميع أعمالهم

سلوكاً عملياً. وهم بذلك إنما يطبقون روح دستورهم وتعاليم قرآنهم في حياتهم، فيحققون أهداف دينهم، ويعيشون بعقيدة خالصة، تضمنها دينهم الخالص من الشرك، البرىء من النفاق، إنه فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.

### بسم الله الرحمن الرحيم

قال الله تعالى في سورة البقرة:

\* سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَاوَلَّلُهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهِ قُل لِللهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرْطٍ مُسْتَقِيمٍ (اللهُ)

[البقرة: ١٤٢]

#### القصة:

قصة نزولها ، يقول فيها المفسرون :

إنها نزلت في تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى البيت الحرام بمكة . . أما البراء فيقول فيها رواه البخاري :

لًا قدم رسول الله على الله عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً أو كان رسول الله على أن يتوجّه في صلاته نحو الكعبة، فأنزل الله تعالى : ﴿قد نرى تَقَلُّب وجهك في السهاء، فلنوليّنك قبلة ترضاها﴾

فقال السفهاء من الناس \_ وهم اليهود، ماولاً هم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ قال الله تعالى: ﴿فلله المشرق والمغرب، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم﴾

وجاء في رواية ابن اسحق قوله: كان رسول الله عليه على نحو بيت المقدس، ويُطيل النظر في السهاء بأمر الله ، فأنزل الله عليه: ﴿قد نرى تقلُّبَ وجهك في السهاء فلنولينك قبلةً ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام فقال

رجل من المسلمين: وددنا لو علمنا عِلم من مات منّا قبل أن نُصرف إلى الكعبة، فكيف بصلاتنا قِبَل بيت المقدس؟

فأنزل الله على نبيّه \_ ﷺ \_ قوله تعالى :

وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَـٰنَـٰكُر

[البقرة: ١٤٣]

وحين قال السفهاء من الناس: ﴿ ما ولا هم عن قبلتهم التي كانوا عليها ﴾ أنزل الله تعالى قوله: «سيقول السفهاء من الناس ما ولا هم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب».

وفي الصحيحين : مات على القبلة قبل أن تتحوّل من المسجد الأقصى إلى البيت العتيق رجال، فقالوا : ما ندري ما نقول فيهم ؟ فأنزل الله :﴿وماكان الله ليُضيغ إيمانكم ﴾ .

وأخيراً يقول السديّ :

لما حُرفَ النّبي - ﷺ - نحو الكعبة بعد صلاته إلى بيت المقدس قال المشركون من أهل مكة : تحيّر على محمد دينه ، فتوجّه بقبلته إليكم، وعلم أنكم أهدى منه سبيلًا وأوشك أن يدخل في دينكم، فأنزل الله تعالى : ﴿لئلا يكون للناس عليكم حجة ﴾ .

وأيّاً كان السبب، فالمقطوع به أن رسول الله على المر باستقبال الصخرة من بيت المقدس ، فكان يُصلّي بمكة بين الركنين ـ فتكون الكعبة بين يديه وهو مستقبل الصخرة . فلمّا هاجر إلى المدينة ، تعذّر الجمع بينها ، فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس .

هذه رواية ابن عباس والجمهور ، وقد أجمعوا على أن النبي ـ على يكثر الدعاء والابتهال إلى الله أن يوجهه جهة الكعبة ، التي هي قبلة إبراهيم (عليه السلام) فاستجاب الله له ، وأمره بالتوجه إلى البيت العتيق فخطب رسول الله \_ على أعلمهم بذلك .

وكانت أول صلاة صلّاها ، هي صلاة العصر ، كما ورد في الصحيحين وكان ذلك بمسجد بني سلمة ، ولذا سُمى (مسجد القبلتين) ومن هنا نعلم:

أن اليهود قد اتخذوا من اتجاه النبي - على السجد الأقصى ، وكانت قبلتهم في صلاتهم ، فاتخذوها ذريعة للاستكبار على الإذعان لدعوة الله بالدخول في الإسلام والتصديق برسالة محمد عليه الصلاة والسلام ، تنفيذاً لما أُمروا به في التوراة .

وليتهم وقفوا عند هذا الحدّ، ولكنهم أطلقوا ألسن السوء ، فأشاعوا من أقاويلهم ما يبلبل الأفكار ، ويبثّ الشك في النفوس الضعيفة حين قالوا : ما ولاّهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟

كأنهم بهذا يأملون أن يدخل محمد في دينهم، بدلاً من أن يستجيبوا لدعوة الله بالدخول في دينه بعد أن بشرتهم بمبعثه التوراة وفي الحقيقة أنه كان شاقاً على نفوسهم أن يتحوّل محمد عن قبلتهم فراحوا ينشرون الشائعات المغرضة، والأقاويل الماكرة، وينثرون بذور الريبة والقلق في قلوب المسلمين يحاولون تشكيكهم في دينهم، ويزعزعون عقيدتهم بأباطيلهم حين قالوا لهم مضلّلين:

إذا كانت صلاتكم طوال هذه المدة إلى بيت المقدس باطلة فقد ضاعت ، وإن كانت صحيحة ، فتوجّهكم في صلاتكم إلى البيت العتيق باطل .

هذا منطقهم في محاولة تشكيك المسلمين في قبول صلاتهم السابقة وإلقاء الريبة في قلوبهم من قبول صلاتهم الحالية .

ولكنهم أصمّوا قلوبهم عن الحكمة في تحويل قبلة المسلمين التي سجّلها القرآن الكريم بقوله تعالى:

وَمَا جَعَلْنَ الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ

ثم إنه لا جدوى مطلقاً من اتباع اليهود الهدى ، فالله بطباعهم خبير ، وبعنادهم عليم ، وحينئذ لا تُجدي معهم محاورة ، ولا يقنعهم منطق ، إذ لا يسلمون إذا بان لهم الحق ، أو ظهرت لهم آيةً ، لأنهم من قبل قالوا : ﴿اللهم إِنْ كَانَ هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا صاعقة من الساء أو ائتنا بعذاب أليم ﴾

ثم إن الأمل منهم مقطوع، والله تبارك وتعالى يقول فيهم: ﴿ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ، ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض .

ذلك؛ لأنهم قوم مكابرون، معاندون، وفي الضلال دائماً سادرون.

### بسم الله الرحمن الرحيم

الأيسة :

وقال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة :

وَمَا جَعَلْنَ الْقَبْلَةَ الَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ۚ إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنْقِبُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى عَلَى اللَّهُ وَمَا كَانَ يَنْقَلِبُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَثُ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَثُ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَثُ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللّهَ إِلنَّاسِ لَرَهُ وَثُ رَحِيمٌ ﴿ إِنْ اللّهَ إِلنَّاسِ لَرَهُ وَثُ رَحِيمٌ ﴿ إِنَا اللّهَ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

#### القصة:

قصة نزولها، يرويها ابن عباس ـ رضي الله عنهما بقوله :

كان رجال من أصحاب رسول الله \_ ﷺ - قد مأتُوا على القبلة الأولى ، منهم سعد بن زراره ، وأبو أمامة (أحد بني النجار) والبراء بن معرور ، وأحد بني سلمة ، وأناس آخرون .

فجاءت عشائرهم، فقالوا: يا رسول الله ، توفي إخوان لنا ، وهم يُصلّون إلى القبلة الأولى، وقد صرفك الله عنها ، إلى قبلة إبراهيم فكيف بإخواننا ؟ فأنزل الله تعالى : ﴿ وما كان الله ليُضيعَ إيمانكم إن الله بالناس لرءوفٌ رحيم ﴾ ، ثم قال الله تعالى ﴿ قد نرى تقلّبَ وجهك في الساء فلنولينك قبلة ترضاها ﴾ .

وذلك ، أن النبي عليه السلام : وَددتُ أن الله صرفني عن قبلة اليهود إلى غيرها، وكان يريد الكعبة ، لأنها قبلة إبراهيم ، فقال

له جبريل: إنما أنا عبد مثلك ، لا أملك شيئًا، فسلْ ربَّك أن يُحوّلك عنها إلى قبلة إبراهيم.

ئم ارتفع جبريل، وجعل رسول الله \_ ﷺ ـ يديم النظر إلى السهاء، رجاء أن يأتيه جبريل بما سأله:

فأنزل الله تعالى عليه : ﴿قدنرى تَقلُّبَ وجهك في السماء فلنولينَّك قبلة ترضاها ﴾ . الآية .

أمّا البراء بن عازب ، رضي الله عنه ـ فيقول في رواية أبي إسحق : صلّينا مع رسول الله ـ ﷺ ـ عند قدومه المدينة سبعة عشر شهراً نحو بيت المقدس ، ثم علم الله ـ عزّ وجلّ ـ هوى نبيّه ـ ﷺ ـ فنزلت الآية : ﴿قدنرى تقلُّبَ وجهك في السماء ، فلنولينك قبلة ترضاها ﴾.

هذا، وقد ذكر المفسرون في قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ الله لَيْضِيع إِيَّانَكُم ﴾ أن المقصود بها صلاتهم إلى بيت المقدس قبل ذلك ردّاً على اليهود الذين أشاعوا القول بأن الصلاة السابقة إلى بيت المقدس باطلة .

وكان السؤال الحائر الذي يدور في الرؤ وس آنذاك: ما حالهم في ذلك وكانت آيتنا هذه هي الرد الحاسم المطمئن للقلوب الحائرة ، حين قال الحق تبارك وتعالى: ﴿وماكان الله ليضيع إيمانكم ، إن الله بالناس لرؤوف رحيم أما ابن عباس - رضي الله عنها - فيقول في تفسيره هذه الآية: المقصود بالقبلة الأولى تصديقكم نبيّكم ، واتباعكم له عند تحويل وجوهكم إلى القبلة الثانية ؛ أي سيعطيكم الله أجرهما معاً . بدليل قوله تعالى في نهاية الآية الكريمة ﴿إن الله بالناس لرؤوف رحيم ﴾ .

حقاً ، إن رحمة الله واسعة ، فقد جاء في الصحيحين أن رسول الله ﷺ قال لأصحابه:

(أتروْن هذه طارحة ولدها في النار، وهي قادرة على ألاً تطرحه ؟ فقالوا؛ لا ، يا رسول الله ، قال، فوَاللّهِ للله أرحم بعباده من هذه بولدها)

إن الله تبارك وتعالى رحيم بعباده، لا يضيع بفضله أجر عامل ولقد أطاع أصحاب رسول الله ﷺ، وامتثلوا واتجهّوا إلى حيث اتجه، وتحوّلوا معه بأمر الله حيث تحوّل فكانت طاعتهم له طاعة لله، لأنه: ﴿مَن يطع الرسول فقد أطاع الله ﴾.

لقد كان امتثالهم واضحاً مخلصاً، ثم مات منهم من مات قبل أن تُحُولَ القبلة إلى البيت العتيق، حيث حقق الكريم بفضله لنبيه \_ صلوات الله وسلامه عليه ، حقق له أمنيته واستجاب له دعاءه في أن يتّجه إلى بيته الحرام، لا حيث يتجه أعداء الله في الصلاة .

إن هؤلاء الذين أطاعوا الله، ثم لقوه، لن يَترِهم أعمالهم ولن يُضيع أجورهم .

ولئن انزعج اخوانهم وأصدقاؤهم وأهلوهم خوفاً على مصيرهم مما جعلهم يسألون رسول الله \_ على المرهم فإن القرآن الكريم ، قد هدأ من قلقهم ، وطمأن خواطرهم حين قال الله ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم ﴾.

ثم كانت خاتمة الآية الكريمة

تسكيناً لهم وتثبيتاً ، اعتماداً على رحمة الله بعباده المؤمنين ، ورأفته بهم ، حين قال الله تعالى :

﴿ان الله بالناس لرؤ وف رحيم ﴾.

أن الصفتين الكريمتين للمولى الكريم تنزلان على الصدر المألوف برداً وسلاماً ، حين يعيها القلب المؤمن المخلص .

انهما صفتاالرأفة والرحمة التي لا يخشى المؤمن معهما ضياعاً ، ولا بواراً ابداً ، لانها الرحمة الفيّاضة رحمة الله التي وسعت كل شيء .

# بسم الله الرحمن الرحيم

الآية:

يقول الله عز وجل في سورة البقرة:

\* إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُونَةُ مِن شَعَلَ إِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ جَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ ٱللَّهُ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الل

[البقرة: ١٥٨]

#### القصة:

ترويها السيدة عائشة رضى الله عنها بقولها:

أنزلت هذه الآية في الأنصار، فكانوا يحجون لمناة، وكانت مناة حذو الصفا فكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله على عن ذلك، فأنزل الله «إن الصفا والمروة من شعائرالله» الآية

أما رواية البخاري فجاء فيها أن عائشة قالت: أنزلت هذه الآية في ناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا لمناة في الجاهلية ، لم يحل لهم أن يطوفوا بين الصفا والمروة ، فلما قدموا على النبي عليه في الحج ، ذكروا ذلك له ، فأنزل الله هذه الآية ,

أما أنس بن مالك فيقول: كنا نكره أن نطوف بين الصفا والمروة لأنهما كانا من مشاعر قريش في الجاهلية فتركناه في الإسلام فأنزل الله هذه الآية.

أما عمرو بن الحسين فيقول: سألت ابن عمر عن هذه الآية فقال:

انطلق إلى ابن عباس فسله ، فإنه أعلم من بقي ، بما أنزل على محمد على قال: فأتيته ، فسألنه فقال: كان على الصفا صنم على صورة رجل يقال له (أساف) وعلى المروة صنم على صورة امرأة يقال لها (نائلة) فزعم أهل الكتاب أنها زنيا في الكعبة ، فمسخها الله حجرين ، ووضعها على الصفا والمروة ، ليُعتبر بها ، فلما جاء الإسلام، وكسرت الاصنام كره المسلمون الطواف لأجل الصنمين، فأنزل الله الأية : ﴿ إن الصفا والمروة من شعائر الله ، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها ، ومن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم » .

ومن هنا نعلم أن جميع الروايات، تحدث في علة إحجام المسلمين قبل نزول الآية الكريمة عن الطواف بين الصفا والمروة، تحرزاً من التشبه بالمشركين في انحراف عقيدتهم، بدليل رد عائشة رضي الله عنها على عروة قوله لها: قلت: أرأيت قول الله: ﴿إن الصفاوالمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها فها أرى على أحد شيئاً ألا يطوف بها فقالت عائشة: بئسها قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه، كانت فلا جناح عليه الا يطوف بها، ولكنها إنما أنزلت ، لأن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يهلون على الطاغية، وكان من أهل يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة: فسألوا عن ذلك رسول الله عني ، فقالوا: يا رسول الله إنا كنا نحتاج أن نطوف بين الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها ثم، قلد سن فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بينها .

وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله على لم فرغ من طوافه بالبيت، عاد إلى الركن فاستلمه ، ثم خرج من باب الصفا وهو يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال: ابدؤ وا بما بدأ الله به ـ أي ابدؤ وا السعي بالصفا وروى أحمد عن حبيبة ، أنها قالت : رأيت رسول الله على يطوف بين الصفا والمروة ، والناس بين يديه ، ووراءه وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعى ، يدور به إزاره وهو يقول : كتب علينا السعى فاسعوا .

ومعنى أن الصفا والمروة من شعائر الله أي أن السعى بينهما مما شرع الله تعالى لإبراهيم عليه السلام من مناسك الحج، فمن سعى بينها فإنه يؤدي شعيرة من شعائر الحج ، ما دام قلبه معلقاً بالله خلال سعيه لا بما تعلقت به قلوب أهل الجاهلية من أساف ونائلة وغيرهما مما كانوا يعبدون من دون الله . لقد قطع الإسلام ما بين أوهام الجاهليين وأفكار المسلمين مع إقراره كثيراً مما كانوا يؤدون ما دام لا يمت إلى الوثنية بصلة، ما دامت العقيدة قد طبعت على التوحيد، إن الدعوة الإسلامية قد هزت أرواح المسلمين، أحدثت بنفوسهم ثورة على كل بال من العقائد الواهية حتى إنهم ليتحرجون من أداء شعيرة كانوا يقومون بها في الحج خشية أن يتردوا فيها تردى فيه الأولون منهم في بؤرة الشرك، إنهم بهذه الدعوة الجديدة قد خلقوا من جديد، فلم يعد لماضيهم في نفوسهم سوى ذكريات أليمة لم تعد لها رواسب أو آثار ، فهم ينظرون إلى ما كانوا عليه بعين الحذر والحرج والتوجس لأنهم يرونه دنساً ورجساً يأبون أن يرتكسوا فيه من جديد، ولكن الإسلام أقر من هذه الشعائر ما لا بأس فيه ولكنه يحصنه الإيمان والتوحيد بعد أن قطع ما بينه وبين جاهليتهم من أسباب، فالسعي بين الصفا والمروة شعيرة قديمة من شعائر الحج أصلها كها جاء في حديث ابن عباس رضى الله عنها مأخوذ من سعى هاجر ، وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها ، لما نفد ماؤها وزادها، حين تركها إبراهيم عليه السلام هناك وليس عندها أحد من الناس، فلم خافت على ولدها هناك ونفد ما عندها قامت تطلب الغوث من الله عز وجل بالسعى، فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة في خوف ووجل حتى كشف الله كربتها ، وأنبع لها ماء زمزم .

إنها لم تقعد ناظرة إلى ولدها الذي يهدده خطر العطش داعية أو باكية ولكنها سعت واجتهدت وبحثت ولم تيأس، سبعة أشواط بين جبلين عساها تجد الماء، وحين وجدته قد نبع بفضل الله ، حمدت الله.

إن العمرة كالحج في شعائره ، فيها عدا الوقوف بعرفة فالطواف فيهها كالطواف في الحج . فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهها .

ونختتم الآية الكريمة ببيان أن الطواف خير، حتى لا يكون بنفوس

المسلمين أي حرج مما كان في الجاهلية لقد طمأنت الآية القلوب بقوله تعالى فمن تطوع خيراً فإن الله شاكر عليم، اعتبرته خيراً ووعد الله بالجزاء عليه بقوله سبحانه فإن الله شاكر عليم فشكر الله لعمل عباده يتبعه فضلاً ثواب الله ، كما أنه يوحي بالرضى الذي ارتفع فسما إلى درجة الشكر ، وأي شكر ؟ إنه شكر الرب العظيم لعباده ، ثم إنه تعالى عليم يعلم ما في القلوب ، يعلم أنه طواف خالص لله لا لغيره ، لا يشوبه رياء ، ولا يشرك فيه غير الله ، وإذا كان الرب الكريم يشكر عبده ، فها دور العبد نحو ربه ؟

## بسم الله الرحمن الرحيم

الآية:

يقول الله عز وجل في سورة البقرة:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِمَا بَيَّنَاهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْحَالِبُ أَوْلَتَهِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَيَهُمُ اللَّهُ وَيَعْمُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقُونَا اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْعِنْ اللْعُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللّهُ اللْعُلِمُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلِمُ اللّهُ الللّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

[البقرة: ١٥٩]

#### القصة:

يرويها ابن عباس رضي الله عنها بقوله: سأل معاذ بن جبل وسعد بن معاذ، وخارجة بن زيد، نفراً من أحبار اليهود، عن بعض ما في التوراة، فكتموهم إياه، وأبوا أن يخبروهم فأنزل الله تعالى فيهم:

أما أبو العالية فيقول: إن أهل الكتاب من اليهود، كتموا صفة النبي الله ثم أخبر الله أنهم يلعنهم كل شيء على صنعهم لهذا، فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء، فلهؤلاء المضللون يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.

ومن هنا نعلم أن اليهود انساقوا مع أهوائهم، فتجاهلوا ما جاء به نبيهم موسى في التوراة طالما أنه يتعارض مع مصالحهم، لقد دأبوا على كتمان رسالة محمد وأنكروا صدقها معرضين بذلك عها جاء بالتوراة من البشرى بمبعثه، كها تجاهلها من بعدهم النصارى، إنهم بذلك يحاولون إخفاء أمر أراد الله له أن يظهر ويشيع، بل أن يؤمنوا به، لأنه أنزله بكتابه، ولكنهم خانوا الأمانة حين أنكروه، وتحدوا أمر الله حين كتموه.

إنهم وأمثالهم في كل زمان ممن يكتمون الحق، ويزيفون الحقيقة، أو حتى يسكتون عن إعلان كلمة الحق وهم يعرفونه ، ويطمسون نوره وهم يرونه ، إن كل هؤلاء بمواقفهم المخزية ملعونون ، ملعونون من خلق الله ، ملعونون من الله ، أُولَيِّكُ يَلَعُنُهُ مُ اللَّهُ وَيَلَعُنُهُ مَ اللَّهُ وَيَلَعُنُهُ اللَّهُ وَيَلِعُنُونَ وَاللَّهُ وَيَلِعُنُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَلِعُنُونَ وَلِيْ اللَّهُ وَيَلِعُنُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَلِعُنُونَ وَلِي اللَّهُ وَيَلِعُنُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَلِعُنُونَ وَاللَّهُ وَلِيْكُ عَلَيْهُم لَعُنَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّاسِ أَجْعِينَ .

إن اليهود حين ضنوا بما علموه على سائليهم من المسلمين، أقل ما يوصفون به أنهم كتموا العلم وحبسوا ما أنزل الله عن عباد الله ، وكتمان العلم ككتمان كلام الله جرم، أي جرم يستحق عليه الكاتم لعنة الله . فقد قال رسولنا الأعظم، صلوات الله وسلامه عليه : «من سئل عن علم فكتمه، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار» وفي الصحيح عن أبي هريرة أنه قال : (لو لا آية في كتاب الله ما حدثت أحداً شيئاً إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعدما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله، ويلعنهم اللاعنون ) ويقول البراء بن عازب ـ رضي الله عنه ـ:كنا مع رسول الله في جنازة فقال : (إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه، تسمعها كل دابة غير الثقلين ، فتلعنه كل دابة الكافر يضرب ضوبة بين عينيه، تسمعها كل دابة غير الثقلين ، فتلعنه كل دابة سمعت صوته)، فذلك قول الله ﴿أُولئك يلعنهُمُ الله ويلعنهُمُ اللاعنون يعني دوابً الأرض، وقيل : تلعنهم الملائكة كما صرحت بذلك الآية ﴿أُولئك يلعنهُمُ الله والمائكة والناس أجمعين »

وتستثني الآية التالية من هؤلاء الملعونين قوماً تابوا إلى ربهم ، فامتثلوا له ، أصلحوا العمل كما أصلحوا النية ، نشروا العلم الذي أفاضه الله عليهم، فتاب عليهم، وعفا عما سلف منهم ، لأنه تواب رحيم بعباده ﴿إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ﴾ وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو المروّج لبدعة ملعون إلامن عرف الحق فتاب، فإن الله سبحانه بكرمه يمد إليه بالمغفرة يديه، يفتح عليه نافذة التوبة، ما دام قد أقلع عما وقع فيه وأصلح من أمره، ثم أصلح من أمر الناس بدعوتهم إلى الحق، وبين لهم أحكام الله ، إن الإسلام دين الأمل ، إذ لا يأس ولا قنوط من رحمة الله مع الإيمان بالله ، فمن يرجع إلى ربه يعد إلى الحمى الأمن إلى الظل الوارف من الرحمة ، وإذا كان القرآن الكريم قد لعن من يكتم علماً ووعد التائب بقبول توبته فإنه يؤكد بأن ذلك من رحمة الله بعباده وفأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم) ، إنه وعد الرحيم الكريم ليطمئن التائب، ويركن إلى ثقت عبالله ، الذي يرحم قبل أن يعذب، ويعفو قبل أن يؤاخذ ما دام العبد قد عرف الطريق، فترك السبل المعوقة وسار في دربه القويم ، أما إذا تمادي في العصيان وأصر على المضي في طريق الضلال ، فإنه ضائع ضال، هالك لا محالة، حتى إذا جاءه الموت ندم وتحسر قال رب ارجعون لعلى اعمل صالحاً فيها تركت ، ولكن أنى له ذلك، لقد فاته القطار، وأفلتت من يده الفرصة، ويسمع الرد عليه آنئذ: ﴿كلاإنها كلمة هوقائلها الذا كانت التوبة هي الفرصة المتاحة لكل من أخطأ الطريق أو حاد عن الجادة ، تلافياً ، وتصحيحاً ، وإنابة .

وكان فضل الله بالمسلمين عظيماً إذ دعاهم في كتابه إلى التوبة إليه ، ولم تكن التوبة باباً مفتوحاً للمذنبين في الأمم السابقة بهذه الصفة ، بل كان المذنب حين يريد أن يتوب يقتل نفسه تكفيراً عن ذنبه ولكن الله أكرم أمة نبي الرحمة بهذه الخاصية .

وقد كان الأحرى باليهود وهم أهل كتاب أن يبقوا على ما بكتابهم لا يأخذون منه ما ينفعهم في دنياهم، ويتركون ما لا يتفق مع مصالحهم ومآربهم الذاتية ، ولكن الله أحل عليهم اللعنة، إذ كتموا ما جاءت به الرسل من الدلالات والهداية النافعة للقلوب ، وكما شن عليهم القرآن الكريم حرب اللعنة ، فإن اللعنة أيضاً تلحق أيضاً بكل من كتم كلمة الحق ، أو منع إيصال

هدى الله إلى خلق الله ، إن لعنة الله في الآخرة تتجسم في نار تلتهم أجسامهم ، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ، لا يؤجل عذابهم ، ولا يمهلون لحظة ، فهو عذاب متواصل عذاب لا هوادة فيه ، إنه عذاب المهانة والجفوة والطرد ، وما أسوأه من مصير ؟

# بسم الله الرحمن الرحيم

الآية:

يقول الحق جل وعلا في سورة البقرة .

إِنَّ فِي خَلِّقِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي الْمَاعِ فَأُخْبَابِهِ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأُخْبَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَ آبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَ آبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْأَرْضِ لَا يَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ إِنِّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ لَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَالْمُولَالَا وَاللَّهُ وَالْمُولَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللْمُولَالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا أَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللْمُولَّالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا أَلَّا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللْمُولَّال

### القصة : ففيها يقول المفسرون:

لما نزلت آية ﴿وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ﴾ تعجب المشركون وقالوا: إلها واحداً ، لئن كان صادقاً فليأتنا بآية ، فأنزل الله تعالى: ﴿إن في خلق السموات والأرض الخ الآية . أما ابن عباس رضي الله عنها فيقول: قالت قريش للنبي ﷺ: ادع الله أن يجعل لنا الصفا ذهباً ، نتقوى به على عدونا ، فأوحى الله إلى نبيه أني معطيهم ، ولكن إن كفروا بعد ذلك عذبتهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين ، فقال رب: دعني وقومي فأدعوهم يوماً بيوم ، فأنزل الله هذه الآية . وفي رواية : كيف يسألونك الصفا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم ؟

ومن ثم نعلم أن الإنسان في شتى العصور، يشدد بطبيعته على المحسوسات،

فلا يؤمن إلا بإدراكها، والله تبارك وتعالى نبه في كثير من الآيات إلى استعمال العقل في خلق السموات والأرض، تلك في ارتفاعها ولطاقتها وأفلاكها، وكواكبها السيارة، في انتظام ورتابة، وهذه في كثافتها ووهادها وجبالها وبحارها، وعمرانها وما فيها من معالم، ثم يدعونا إلى التدبر في اختلاف الليل والنهار، هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه، لا يتأخرعنه لحظة، ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.

إنها ظاهرة كونية متكررة في انتظام لا تخلف فيه ، ألا ترى من آيات قدرة الله أنه: يولج الليل في النهار، ويولج النهار في الليل، فيزيد من هذا في ذاك وبالعكس ، ثم تلك الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ، حين سخر البحر ليحمل السفن من جانب إلى جانب.

وإن نظرة إلى هذه المياه السارية في الزروع ، الجارية في الأنهار والقنوات ليجعلنا نتساءل ما سرها ؟ إنها مما أنزله الله من السياء ، وما أنزل من السياء من ماء ، فأحيا به الأرض بعد موتها، إنها سر الحياة ، ووجعلنا من الماء كل شيء حي .

ثم لنتأمل هذه الرياح المتقلبة التي تحرك السحب على صفحة الماء يزجيها الله ، لتوجهها إلى أرض ميتة ليحييها . إنها مشاهد كونية ينظرها الإنسان، فإن كان قلبه واعياً فإنه يرى فيها آيات بينات تهز كيانه وتحرك مشاعره، وتحيي قلبه بالإيمان ، الذي تنميه هذه القدرة المعجزة، قدرة الله ﴿وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون ﴾.

إنها آيات بينات، تنبه الحواس، وتثير المشاعر، وتفتح القلوب قبل العيون على عجائب احتواها كون الله العظيم.

إنها في الحقيقة دعوة صريحة إلى ارتياد هذا الكون بعيون مفتحة وعقول مستنيرة، وقلوب حية (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون).

إن هذه الآيات التي تنطق بها الحياة ، الحياة السارية في كل الكائنات،

تراها في الأرض الميتة عندما ينزل الله عليها الغيث، فتكتسى زهراً وعشباً وزرعاً، تراها في هذه السحب فتتأمل وتفكر فيمن ساقها إلى هذه الأرض، وفي تلك الرياح من حركها لتتجه بالخير حيث يشاء، إن السحب لا يحملها إلا هواء مسخر بين السهاء والأرض، وهذه الرياح التي تثار ثم تسكن، حيث يكون في إثارتها الخير الملموس، وفي سكونها أيضاً الخير الذي لا تدركه.

وتختتم الآية الكريمة بتحريك العقل، بالتدبر والنظر والتأمل على قدرة الله في مشاهد كونه، فكأن الغافل عنها غير عاقل: ﴿إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ﴿فالعاقل هو الذي يتدبر لأن الله خلق العقل ليفكر لا ليتعطل وتخمد جذوته، وغير العاقل هو الذي يغفل عقله، وتلغى وظيفته، فيلقى على تفكيره الغفلة، العاقل هو الذي ينظر إلى مشاهد الكون بحس مرهف، وفكر متجدد ونظرة فاحصة، والعقلاء هم الذين يدركون قدرة الله في خلقه فيزداد إيمانهم، لأنهم فكروا بحس واع، وأدركوا آيات الله بوجدان حي، فكانوا في حياتهم سائرين على نور من إيمانهم، لأن الإيمان يكشف لهم الخفي، ويدركون فيه عظمة الخالق.

فهذه الأعاجيب التي نلاحظ في كل ما خلق الله من صنع الله القدير إذا تأملها المؤمن اهتز كيانه وهنا يكون الإيمان بالله والتسبيح بحمده .

وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد

والإيمان رؤية جديدة للكون، وإدراك حي لتناسقه وبديع نظامه، فها أعجب هذا الذي يرى ولا يتأمل ، وينظر ولا يتعقل ، إنه الذي منح عيناً ولكنه لا يبصر بها، وأذناً ولكنه لا يسمع بها وعقلاً ولكنه لا يعي به

إن مثله كالأعمى ، الذي لا يدرك ما حوله ، وشتان ما بينه وبين المؤمن الذي يرى فيدرك الحقيقة .

وصدق الله ﴿ قل هل يستوي الأعمى والبصير ، أم هل تستوي الظلمات والنور ﴾ ؟

### بسم الله الرحمن الرحيم

الآية:

يقول الحق جل وعلا في سورة البقرة:

### القصة

يرويها ابن عباس رضي الله عنها بقوله: دعا رسول الله على اليهود إلى الإسلام، ورغبهم فيه، وحذرهم عذاب الله ونقمته، فقال رافع بن حريمة، ومالك بن عوف، بل نتبع يا محمد، ما وجدنا عليه آباءنا، فهم كانوا أعلم منا، وخيراً منا، وأنزل الله في ذلك قوله ﴿وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون .

ويقول قتادة في الآية التالية لهذه الآية ﴿ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ، صم بُكم عميٌ فهم لا يعقلون ﴾.

إنما هذا مثل ضرب لهم ، في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئاً ولا حياة لها، فهم صم عن سماع الحق ، عمي عن رؤية طرائقه ومسالكه ، لا يعقلون شيئاً ولا يفهمون فهذه الآية توضح بالمثل سابقتها ، ومن هنا نعلم ، أنه سواء كان هؤلاء الذين تعنيهم الآية الكريمة هم المشركين الذين رددوا هذا القول ، وأصروا عليه كلما دعوا إلى الإسلام ، وهجر ما ألفوه في جاهليتهم ، مما لا يقره الإسلام ، ولا الفطرة السليمة ،أم كان هؤلاء اليهود ، الذين كابروا وأنكروا ، وصمموا على التمسك بما أثر عن آبائهم وأحبارهم ، ورفضوا الاستجابة إلى الإسلام ، الذي عرفوا من توراتهم أنه الحق وأن محمداً

هو نبي آخر الزمان إذ بشرتهم بعلاماته وصفاته ، ولكنهم خافوا على سلطانهم وتساطهم على أتباعهم وأكلهم بالباطل أموالهم .

سواء كان هؤلاء، أو أولئك ، فالآية الكريمة تنعي عليهم تلقي شيء يتعلق بأمر العقيدة من غير الله ، منددة بتقليدهم الأعمى للضالين من سابقيهم، وأولى بهم أن يحترموا عقولهم فلا يتبعوا غيرهم ولو كانوا آباءهم أو أحبارهم بلا تعقل أو إدراك ﴿ أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون ﴾، فكيف يتبعون غير العاقلين كيف يتبعون في دينهم الضالين، ولكنه التقليد بلا وعي، التقليد الأعمى الذي وقعوا فيه بإرادتهم هم، واختاروه مصدراً لعقائدهم، لقد قلدوا بلا تعقل أو تفكير فكانوا كالسائمة تتبع فحلها دون تدبر أو معرفة للطريق، فالتقليد في أمر العقيدة أمر خطير، إنه إلغاء للعقل، وتعطيل للفكر، ثم إنه مظهر على التبعية الضالة ولمن ؟ لأولئك الذين اتخذوا من دون الله أنداداً ، لقد جرهم تقليدهم إلى إنكار الحق ، فعموا عنه ، لقد ظلموا أنفسهم، ثم إذا تأملت مصيرهم يوم القيامة ترى أن متبوعيهم قدتبرؤ وا منهم ، فقد ألغيت هناك الرئاسات والزعامات، ولكنهم اكتشفوا أخيراً بعد فوات الأوان أنهم خدعوا فانخدعوا . خدعوا في قياداتهم، إذ أبعدتهم عن الهدى ، وزينوا لهم أتباعهم، فكانت اللائمة واقعة على التابعين والمتبوعين سواء، إذ غفلوا عن حقيقة كبرى ، هي أن القوة لله جميعا ، فلا شركاء ، لا رؤساء ، لا أنداد ، إنها حقيقة الألوهية الواحدة وما عداها كذب وادعاء بدليل أنهم سيعجزون وهم القادة عن حماية أتباعهم أو درء العذاب عنهم ، إنهم سيتبرؤ ون منهم ، فيتمنى التابعون أن لو عادوا ليتبرؤوا هممن متبوعيهم ﴿وقال الذين اتبعوا للذين اتّبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كهاتبرؤ وا منا ، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ٰ .

إن إصرار هؤلاء على التمسك بعقيدتهم، إن صح أن لهم عقيدة دون إعمال فكر أو انطلاق عقل جامدين مقلدين، لاغين عقولهم، سادرين في ضلالهم يستحقون معه أن يصفهم القرآن الكريم بصفة زارية ، لائقة بجمودهم العقلي ، وانقيادهم لتقاليدهم ، إذ صورهم بصورة البهائم الهائمة التي لا تعيى ما

يقال لها ، بل إنها إن سمعت فلا تسمع إلا صياح راعيها على أنه مجرد صوت لا تفقه له معنى ، وفي الحقيقة هم أضل منها ، فهي تسمع وتصيح ، ولكنهم صم بكم عمى وإن اشتركوا في عدم التعقل . فهم لا يعقلون .

ولو كانت لهم آذان يسمعون بها ، أو ألسن يتكلمون بها ، أو عيون يرون بها ، أو عقول يعون بها ، ما سدروا في عنادهم ، ولاهتدوا إلى الحق، وصدق الله ، والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، من يشأ الله يضلله ، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم .

لقد كتم اليهود صفة النبي المذكورة في توراتهم، الكتاب المنزل على نبيهم وهو بين أيديهم، خوفاً على سيطرتهم وهيمنتهم على أتباعهم، وحرصاً على جلب الأموال من العرب، والهدايا والتحف من الذين خُدعوا بهم، فهم كما عرف عنهم عبدة المال أسراء، فكانت خشيتهم على الزائل أقوى من خشيتهم من الله.

حين كتموا ما أنزل الله على رسولهم، ونأوا عن الهدى، وأعرضوا عن الباع الحق وكذبوا رسل الله ، وكفروا بما أنزل عليهم ، كل ذلك لقاء نزر يسير من مغريات دنياهم ، فخسروافي الدنياوالآخرة، أما في الدنيا فقد أظهر الله لعباده صدق رسوله ، بما أظهره من آياته ، وما جاء به من دلائل قاطعة على صدقه ، فصدقه الذين استقامت عقولهم ، فعرفوا طريق الحق ، فاتخذوه لهم منهجاً ، أما الذين كتموا ما أنزل الله من الكتاب واشتروا به ثمناً قليلاً ، فقد باعوا أنفسهم للشيطان .

وأما في الآخرة فقد كتب عليهم الخزي واللعنة، وحرموا من رضوان الله ، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم .

# بسم الله الرحمن الرحيم

الآية:

يقول الحق جل وعلا في سورة البقرة:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَكَنَا قَلِيلًا أَوْكَ بِكَالِهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيْدَمَةِ قَلِيلًا أَوْكَ بِي مَكَالِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيْدَمَةِ قَلِيلًا أَوْكَ بِي كَالِمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيْدَمَةِ وَلَا يُزَكِيمُ مَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيْدَمَةِ وَلَا يُزَكِيمِهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُزَكِّيمِهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُزَكِّيمِهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِلَّا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الل

#### القصة:

يرويها ابن عباس رضي الله عنها فيقول: نزلت في رؤساء اليهود وعلمائهم، كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا، وكان يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم، فلما بعث من غيرهم، خافوا ذهاب مأكلتهم وزوال رئاستهم، فعمدوا إلى صفة محمد على فغيروها، ثم أخرجوها إليهم وقالوا: هذا ليس النبي الذي يخرج في آخر الزمان ، لا يشبه نعت هذا النبي الذي بمكة ، فإذا نظرت السفلة إلى النعت المغير وجدوه مخالفا لصفة محمد على فلا يتبعونه، فأنزل الله فيهم الآية : ﴿إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ﴾.

ومن هنا نعلم أن اليهود دأبهم دائماً الإنكار، ودافعهم إليه الحقد والحرص على ابتزاز أموال العامة ، فكان حرصهم على عرض الدنيا مبرراً في نظرهم ارتكاب أية جريمة ، فأنكروا في سبيل المال كلمة الله ، كلمة الحق ، أنكروا ما علموه يقيناً من كتابهم ، أخفوا ما أمر الله به أن يظهر ، إنها مصالحهم الخاصة ، التي اغفلوا إزاءها الحق الذي ينبغي أن يعلن ولقاء ماذا ؟ لقاء ثمن بخس ، هو الاستيلاء على أموال أتباعهم ، إنهم بذلك باعوا أنفسهم للشيطان ، ويالها من صفقة خاسرة ، إذ حرموا رضوان الله فاستحقوا مقته وعذابه ، فباؤوا بالخيبة

والخسران، وما جمعوه من أموال، وما أكلوه بالباطل سيحول يوم القيامة إلى نار تلتهم أفئدتهم، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ثم إنهم منبوذون في الأخرة كما نبذوا في الدنيا، مطرودون من رحمة الله، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، محرومون من رضاه، ولا يزكيهم، سيلاقون الجزاء اللائق بهم ولهم عذاب أليم وكيف يكلم الله من سخط عليهم، سخط عليهم لأنهم كتموه ما علموه، تحدوا الحق وسدروا في الباطل، وكيف ينظر اليهم، أو يزكيهم، وهم أعداؤه، أعداء رسله، أعداء ملائكته أعداء النور، فهم لايستحقون هذه المكانة، لأن من نظر الله اليه يوم القيامة لا يعذب أبداً.

إن القرآن الكريم يندد بتصرفاتهم، ويهددهم في كثير من آياته ، إذ كتموا الحق واشتروا به ثمناً قليلًا، فلا تكافؤ ، ولا تساوي، ولم ؟ لنفعهم الدنيوي الزائل الذي يحرصون عليه والذي يدفعهم دائماً إلى ارتكاب جرائمهم في حق دينهم، وهل هناك جريمة أشنع من جريمة الإنكار والجحود، والتزييف والتمويه والتضليل .

انهم بما يحرصون عليه من جمع أموال دون حق ، وأكلها بالباطل ، إنما يأكلون في بطونهم ناراً ، وما أبخس الثمن ، إنه ثمن كتمان ما أمر الله به أن يظهر ، إنه نار تتأجج في أجوافهم ، فكأنهم يأكلونها ، جزاء ما كتموا آيات الله . إن الله سبحانه وتعالى يمهلهم إلى يوم القيامة ، ثم هناك ، يهمل شأنهم ، ليظلوا في مهانة ومذلة وازدراء ، مهانة البعد عن رحمة الله ، ومذلة العذاب الذي يتلهف إليهم وازدراء من خلق الله في الجمع الأعظم .

إنه الإهمال الواضح من قول الله تبارك وتعالى. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم إنه تجسيم للاهمال في صورة قريبة من الحسّ البشري ، إذ لا كلام ، ولا اهتمام ، ولا تطهير ولا تزكية وبالتالي : لا غفران ، وما أقساه من عذاب فولهم عذاب أليم الها .

ذلك ، لأنهم اشتروا الضلالة بالهدى ، والعذاب بالمغفرة ، وما أخسرها صفقة ، يدفعون فيها الهدى ليشتروا الضلالة ، يبيعون المغفرة بعذاب أليم!

وما أفجعها نهاية! لقد أتيحت لهم المغفرة، ففضلوا عليها العذاب، فها أصبرهم على النار! لقد المتاروها بطوعهم، وساروا في الطريق المؤدية لها، فكانوا بذلك مستحقين لتهكم القرآن بهم ﴿ فَهَا أَصبرهم على النار﴾.

حقاً إن النار جزاء مكافىء لشناعة جرمهم ، لقد ارتكبوا جريمة تضاف إلى قائمة جرائمهم ، جريمة كتمان ما أنزل الله في الكتاب المنزل على موسى ، لينشر على الناس ، لا أن يججب عنهم ، ليكون شريعة ومنهاجاً لا أن يعطل ، يؤمن ببعضه ويكفر ببعضه ، إنه الحق الذي جاء من عند الله للعمل بموجبه .

ذلك أن الله نزل الكتاب بالحق فمن فاء إليه عاد إلى هداه، وسار على درب الحق، وانسجم مع فطرة الكون، وناموسها الأصيل، ولكنهم اختلفوا، خالفوه ثم اختلفوا فيها بينهم أيعلنون ماجاءبه أم يخفونه ؟، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، إن كتب الله كلها تدعو إلى التوحيد، إلى الحق، إلى النور.

أنزل الله قرآنه على محمد على الذي بشرت به التوراة والإنجيل، لإحقاق الحق، وإبطال الباطل، لكنهم ببغيهم اتخذوا آيات الله هزوا، فكتابهم بأيديهم يدعو إلى إظهار ما فيه من بينات وهم يخفونها، فكأنهم يكذبونه ويخالفونه ويكتمونه إنهم بذلك في شقاق، شقاق على الحق، شقاق مع النظرة السليمة، شقاق مع عقولهم، بل شقاق بينهم وبين أنفسهم، لأنهم أماتوا ضمائرهم، ووأدوا الحق بأيديهم، فهم في صراع دائم مع أنفسهم، وفي عراك مستمر مع ضمائرهم إن كانت لهم ضمائر، ثم هم في شقاق مع العالم كله، إذ بان خداعهم في معاملاتهم فظهر خداعهم وكذبهم، فكان جزاؤهم أن نبذوا وطردوا وشردوا، ولعنوا في الدنيا والآخرة لقد كانوا كذلك، وما زالوا، معاول هدم، وعوامل ازعاج، وأبواق تضليل ومصانع إشاعات، وهواة جمود وإنكار.

ولكن الحق مضيء ، ولن يستطيعوا يوماً أن يطفئوا نوره ، لأنه نور الله ، ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون .

### بسم الله الرحمن الرحيم

الآيـة:

يقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة:

### القصة:

يرويها قتادة رضي الله عنه بقوله: أن رجلًا سأل النبي على عن البر، فأنزل الله تعالى هذه الآية. قال: فدعا الرجل، وتلاها عليه وكان الرجل قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم مات على ذلك يرجى له، ويطمع له في خير.

ورواية عنه يقول فيها: كانت اليهود تصلي قبل المغرب، والنصارى تصلي قبل الشرق، واعتبروا ذلك برا، قال: فنزلت الآية ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الخ الآية، كما روي أن رجلًا جاء إلى أبي ذر رضي الله عنه فقال له: ما الإيمان؟ فقرأ عليه هذه الآية: ﴿ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ﴾ حتى فرغ منها، فقال الرجل: ليس عن البر سألتك، فقال أبو ذر:

جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله عما سألتني عنه فقرأ عليه هذه الآية، فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضى ، فقال له رسول الله ﷺ وأشار بيده: المؤمن إذا عمل حسنة سرته ، ورجا ثوابها ، وإذا عمل سيئة أضرته وخاف عقابها .

وأيا كان السبب، فإنه من المقطوع به أن الله عز وجل لما أمر المؤمنين بالتوجه إلى بيت المقدس في صلاتهم، ثم حولهم إلى الكعبة، شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب، وبعض المسلمين فأنزل الله الآية مبينة حكمة الله في هذا التحويل، إن حكمة الله في أمره أسمى من أن نبحث عن سرها ولكن العبرة بطاعته تبارك وتعالى، وامتثال أوامره، والتوجه إليه في عبادته، حيثها يأمر وإلى أي اتجاه يشاء، فاتباع ما شرع هو البر والتقوى، وهذا الامتثال والتسليم من علامات الإيمان الكامل، فالبر ليس في التزام التوجه إلى الشرق أو إلى الغرب كها التزم النصارى واليهود، ولكن البر الحق في الإيمان، الإيمان الذي يصاحبه امتثال وطاعة وإخلاص نية ، هذه كلها مظاهر الإيمان، وعلامات عليه، فالتقوى الملازمة للإيمان، هي الهدف من العبادات ، يؤيد ذلك قوله تعالى : والن الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم كه.

ويعرف مجاهد البر بقوله: البر ما ثبت في القلب من طاعة لله عز وجل، كما يعرفه الضحاك بقوله: البر والتقوى أن تؤدي الفرائض على وجهها.

وفي معنى تكملة الآية : ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين وآت المال على حبه ذوي القربى، اليتامى والمساكين، وابن السبيل، والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.

يقول مجاهد: هذه أنواع البركلها، وقد جمعتها الآية الشريفة فلم تبق منها شيئاً. ذلكم، لأن من دخل في عرى الإسلام، وأخذ بمجامع الخيركله، وهو الإيمان بالله، وأنه لا إله إلا هو وحده، ثم صدق بوجود الملائكة، واعتقد أنهم عباد لله جبلوا على الطاعة، لكل منهم عمل يؤديه، منهم الركّع والسجّد، ومنهم

السفرة بين الله ورسله ، ومنهم الحفظة والخزنة ، والموكلون بالتعذيب أو الاستغفار ، وغيرهم وغيرهم مما لا يحصيه إلا خالقهم ، وآمن كذلك بكتب الله المنزلة ، التي ختمت بأشرفها وهو القرآن الكريم المشتمل على كل سعادة للبشر في الدنيا والأخرة ، وكما آمن بكتب الله فإنه آمن أيضاً برسل الله الكرام من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه .

ثم ترجم إيمانه إلى عمل إيجابي صالح، فأنفق من ماله ، مال الله على عباد الله، وآتى المال على حبه ، بذله وهو له محب ، وفي تنميته راغب، وعليه حريص، إنه ينال بذلك أجر أفضل الصدقة، وهي ما يعبر عنها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بقوله:

(أفضل الصدقة أن تتصدق، وأنت صحيح شحيح ، تأمل العيش، وتخشى الفقر) ثم كان متعاطفاً متجاوباً مع جماعته المسلمة فمد يد العون إلى عتاجهم من ذوي قرباه، وهم أولى بالصدقة من غيرهم، ثم اليتامى، وهم الذين فقدوا حنان الأب كها فقدوا ما يواجهون به تبعات الحياة ، ثم المساكين وأبناء السبيل، مؤثراً إياهم بما آتاه الله من خير ليكون من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة .

إنه بذلك بارّ مستحق لفضل الله: لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون ، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حين يقول: (في المال حق سوى الزكاة) ثم قرأ قوله تعالى : وليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب . الآية ، ولا شك أن بذل المال دليل على الثقة في الله ، والثقة في جزائه بتنميته لهم وتزكيته ، ثم بالأجر عليه والآية الكريمة حينها رتبت مستحقي الصدقة مبتدئة بذوي القربى وهم أقارب المتصدق كانت متمشية مع طبيعة الإنسان ، إذ أن الإنسان يميل بطبعه إلى معاونة أقاربه أول ما يفكر في العون ، فهم أولى من غيرهم ؛ لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه : (الصدقة على المسكين صدقة ، وعلى ذوي الرحم ثنتان ، صدقة وصلة).

ثم كانت الرحمة باليتيم واضحة في الدعوة إلى رعايته ومعاونته بالمال

والجهد والتوجيه، لأن النفس المؤمنة تحوم دائماً حول هذا الضعيف الذي فقد أعز ما يتمناه مثله وهو راعيه .

ثم كانت الإنسانية، إنسانية الإسلام جلية في الدعوة إلى مساعدة المسكين، وهم إخوان لنا ، أفراد في مجتمعنا، ولكن الله قتر عليهم في الرزق، فلا يجدون ما يبلغهم من مؤنة ونفقه ، ليعطيهم المتصدق ما يسدون به حاجتهم ، والمسكين لا يسأل الناس إلحافاً ، وهو أولى من الذي يمد يده سائلاً ، لقول النبي عليه: (ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان ، واللقمة واللقمتان ، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ، ولا يُفطن له ، فيتصدق عليه).

وتشمل مظلة الرحمة كل ذي حاجة، تشمل ابن السبيل وهو المسافر الذي لا. يجد ما يوصله إلى بلده ، ويدخل ابن عباس رضي الله عنها في أبناء السبيل الضيوف الذين ينزلون على المسلمين .

ثم لا تحرم الآية السائلين، وهم الذين يتعرضون للطلب فقد قال الحسين ابن علي رضي الله عنهما فيها أخرجه ابو داود: قال رسول الله ﷺ: للسائل حق وإن جاء على فرس.

ثم يأتي في خاتمة المستحقين هؤلاء الأرقاء ، فتدعو إلى تحرير رقابهم بمساعدتهم بالمال ليتحرروا .

وبعد أن تتحدد أوجه البر يأتي دور العبادات المفروضة كمظهر سلوكي دال على قوة الإيمان، يصاحبها وفاء بالعهد، وعدم نقض للمواثيق.

ثم أخيراً التحلي بصفة الصبر، الصبر في جميع الأحوال، على الفقر والشدة في السلم، وعلى ملاقاة العدو حين البأس.

والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إن الآية جمعت تحت راية البر جميع صنوف الخير من عقيدة، وعبادة وسلوك لا يتحلى بها إلا المؤمنون الذين صدقوا في إيمانهم بأقوالهم وأفعالهم ففازوا بأشرف شهادة، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.

### بسم الله الرحمن الرحيم

الآيسة:

يقول الحق جل وعلا في سورة البقرة:

يَّنَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوْ أَكْتِبَ عَلَيْكُو ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ۗ الْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبَدُ بِالْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَىٰ بِٱلْأَنْثَىٰ بِٱلْأَنْثَىٰ بِٱلْأَنْثَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّ

يرويها سعيد بن جبير رضي الله عنه بقوله: إن حيين من العرب اقتتلا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، وكان بينهم قتلى وجراحات، حتى قتلوا الصبيان والنساء فلم يأخذ بعضهم من بعض، حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدد والأموال، فحلفوا لا يرضون حتى يقتل العبد منهم الحر، والمرأة منهم الرجل، فنزل فيهم قوله تعالى:

يَنَا يُهَا الَّذِينَ وَامْنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ فِي الْقَتْلَى الْخُرْ بِالْخُرِّ وَالْعَبْدُ

بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَىٰ بِٱلْأَنْثَىٰ بِٱلْأَنْثَىٰ بِٱلْأَنْثَىٰ بِٱلْأَنْثَىٰ اللَّهُ اللَّهُ ال

ويقول ابن كثير في سبب نزول الآية: سبب ذلك أن بني النضير كانت قد غزت قريظة في الجاهلية وقهروهم ، فكان إذا قتل النضري القرظي لا يقتل به ، بل يفادي بمائة وسق من التمر ، وإذا قتل القرظي النضري قتل به ، وإن فادوّه بمئتي وسق من التمر ، ضعف دية القرظي ، فأنزل الله في القصاص: ولا تتبع سبيل المفسدين في المنحرفين المخالفين لأحكام الله فيهم ، ثم أنزل قوله تعالى: ﴿ كتب عليكم القصاص في القتلى ، الحر بالحر ، والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى في .

ويؤيد الشعبي هذه الرواية بقوله: كان بين حيين من أحياء العرب قتال، وكان لأحد الحيين طول على الآخر، فقالوا: نقتل بالعبد منا الحر، وبالمرأة الرجل فنزلت الآية. والآية الكريمة تقرر مبدأ إنسانياً هاماً، وتضع دستوراً حربياً

محكماً ، منظماً للمجتمع الإسلامي الذي قام على أشلاء عادات بالية ، ونظم مهلهلة ، إذ كان يحكمه قانون الغاب ، القوي فيه يدمر الضعيف .

فخلق الإسلام من الفوضى نظاماً ، ومن الهمجية ، خلق رجالاً تحكمهم شريعة محكمة ، ويضمهم كيان قوي ، كل فرد فيه يعرف موقعه ، ويؤدي رسالته ويمتثل لقانون ربه وإننا لنجد النداء نافذاً إلى القلوب ، نداء الحق جل وعلا أفراد هذا المجتمع الناشىء بصفة الإيمان فيهم ويأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ومن شأن هذا الإيمان الامتثال والطاعة ، ناداهم ليوقظ فيهم دواعي التعقل والتدبر لحكمة الله في أمره لهم بالقصاص حيث يقول سبحانه و كتب عليكم القصاص في وفرضية القصاص تمنع بالضرورة الإقدام على القتل المؤدي إلى المحاكمة ، والحكم المماثل للجرم ، فكان في هذا الأمر منع للقتل المؤدي إلى إزهاق روح القاتل بمثل ما أزهق به روح المقتول، وفي هذا حياة للناس ، ولكم في القصاص حياة .

ومعلوم أن هذا الحكم الوارد في الآية الكريمة، الحكم بالقصاص \_ إنما هو في القتل العمد إذ فيه يقتل الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى ، مراعاة للتكافؤ والمماثلة إلا إذا كان العفو صادراً من ولي الدم عن القتل قصاصاً فينزل إلى أخذ الدية متى رضي بذلك أولياء الدم.

وحينئذ تطلب بالمعروف والرحمة ، بلا كشف أو انتقام أو تعسف في الطلب كها أرشد القرآن الكريم إلى أداء الدية بإحسان وإجمال ، وإكمال ، حتى تصفو النفوس وتندمل الجراح ، جراح القلوب ، كها يفهم من قوله تعالى : ﴿ فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء اليه بإحسان ، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ﴾ فتخفيف الحكم من القصاص بالقتل إلى قبول الدية ، منة من الله ، ورحمة بعباده ذلك تخفيف من ربكم ورحمة وكان التهديد الإلهي صارماً بقوله تعالى في نهاية الآية الكريمة ﴿ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ﴾ .

وفضلًا عن العذاب الذي توعد الله به المعتدي بالقتل بعد أن خفف عنه

الحكم ، أو بالانتقام بعد أن قبل الدية ، فإن قتل من يدفع الدية يصبح لاعتدائه ولا تخفيف عنه بالدية ، لأن الاعتداء بعد التراضي والتصافي نكث للعهد، وإثارة للشحناء وتجديد للبغضاء، كما أنه ليس لولي الدم الذي قبل الدية أن يعود إلى الانتقام متعدياً فقد روى أبو شريح الخزاعي أن النبي على قال: من أصيب بقتل أو فإنه يختار احدى ثلاث إما أن يقتص ، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية ، فإن أراد الرابعة ، فخذوا على يديه ، ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالداً فيها .

وعن قتادة عن الحسن رضي الله عنهما ، أن رسول الله ﷺ قال: لا أعاني رجلًا قتل بعد أن أخذ الدية، أي لا أقبل منه الديةبل أقتله .

ومن خلال هذه التشاريع الحكيمة ، تدرك سعة أفق الإسلام وبصره بحوافز النفوس ومعرفته بنوازعها الشريرة، فوضع حدوداً وحواجز، حتى لا يتعدى مسلم حدود الله ، ولا يتجاوزها ولا يتخطى الحواجز، أو ينحرف عنها ذلكم، لأن الاعتداء على حياة فرد اعتداء على كل المجتمع بل على كل إنسان حي ، وكف النفس عن العدوان بالقتل كف لها عن الاعتداء على الحياة وقدسية الروح ، وفي هذا كف ، وفي التحذير الزاجر المتكرر في القرآن الكريم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فيه حياة للمجتمع، لا لفرد ولا لأسرة، بل حياة للإنسانية إنها الحياة التي احترمها الإسلام وصانها بالحدود ، وحفظها بالقصاص، ليكون ردعاً وزجراً ومنعاً ، لأن في القصاص كما أوضعنا حياة ، إذ أن حكمته تسمو عن كونه انتقاماً أو تشفياً ، أو تهدئة نفوس ، بل هو حياة ، لا للمقتول بل للقاتل نفسه حين يدرك أن حياته ستكون ثمناً لجريمة يزمع ارتكابها، إنه يفكر ألف مرة قبل أن يقدم على جريمة تكون حياته ثمناً لها، ثم إن القصاص يقضي على ظاهرة شائعة هي ظاهرة الأخذ بالثار ، التي طالما صعدت أرواحاً، ولو اقتص الحاكم من القاتل لما تعرضت جموع كثيرة للإبادة بالثأر، وإذا كان الإسلام قد غير الطبائع الشريرة، فقضى على نزعة الإجرام بالقتل، بدليل أنه لم يقع في عهد رسول الله ﷺ إلا جرائم محدودة اعترف بها مرتكبوها بوحي من ضمائرهم المؤمنة . فإن شريعة الله في الحدود محكمة، وأثرها في حياة الناس واضح ، لقد احدثت ثورة على ما ألفه العرب قبل إسلامهم وقلبت أوضاعاً سيئة كانت سائدة فيهم ، إذ يرفع الإسلام بالإنسان المسلم عن أن يكون مجرد آلة حادة تشحذ عندما يثار كها كان في جاهليته ، ولم تعد أرواح الناس في نظره مجرد عصفور يصاد بل آمن بحرمة النفس بعد أن هذبه الإسلام أدرك أن المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله .

ومن هنا ساد الأمن ، وعم السلام .

# بسم الله الرحمن الرحيم

الآيـة:

يقول الحق عز وجل في سورة البقرة :

وَ إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ شَيْ

### القصة:

يرويها ابن جرير بقوله: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: أقريب ربنا فنناجيه ، أم بعيد فنناديه ، فسكت عنه حتى أنزل الله وإذا سألك عبادي عني . . . الآية . أما الحسن بن علي رضي الله عنها فيقول: سأل أصحاب رسول الله ﷺ النبي : أين ربنا؟ فأنزل الله تعالى: ﴿وَإِذَا سألك عبادي عني فإني قريب﴾

ويروي الإمام علي كرم الله وجهه قوله: قال رسول الله ﷺ: (لا تعجزوا عن الدعاء، فإن الله أنزل علي : ادعوني أستجب لكم ، فقال رجل: يا رسول الله ، ربنا يسمع الدعاء؟ أم كيف ذلك؟ فأنزل الله تعالى: ﴿وإذاسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذادعان ﴾.

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله على أعروة فجعلنا لا نصعد جبلاً، ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتاً بالتكبير، فدنامنا رسول الله على فقال: يأيها الناس أربعوا على أنفسكم ـ يعني أشفقوا بها فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إنما تدعون سميعاً بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته ، يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة ، لا حول ولا قوة إلا بالله ويقول عطاء رضي الله عنه : بلغني لما نزلت الآية ، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أنهم قالوا : لا نعلم أي ساعة ندعو؟ فنزل قوله تعالى : ﴿ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ﴾ ومن هنا نعلم أن الآية الكريمة ناطقة بأن الله بفضله وكرمه لا يخيب دعاء الداعي ولا يشغله عنه شيء لأنه سميع عليم ، سميع لنجوى القلوب، عليم بخفقات الأفئدة ووساوس النفوس وهمسات الخواطر.

وهو سبحانه بهذه الدعوة الكريمة يرغب في الدعاء الذي لا يضيع لديه قال الإمام أحمد: أن رجلاً سمع أبا عثمان النهدي، يحدث عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي على يقول: (إن الله تعالى ليستحي أن يبسط العبد اليه يديه يسأله فيهما خيراً، فيردهما خائبين).

كما يروى عن أبي سعيد الخدري أن النبي على قال: (ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله احدى ثلاث خصال، إما أن تسجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الأخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا: إذن تكثر، قال: الله أكثر).

فالمؤمن إذا دعا ربه يطمئن قلبه إلى أن الله الذي يسمع دعاءه سيستجيب له بما يعلمه خيرا له ، أما الذي يتعجل الاستجابة فإن الله سبحانه لا يستجيب له ، كما لا يستجيب لمن يدعوه، وهو لا يتحرى في طعامه وشرابه وملبسه الحلال .

يروي أبو هريرة رضي الله عنه ، عن رسول الله ﷺ أنه قال: (ما يزال العبد بخير ما لم يستعجل ؟ قال : يقول قد دعوت

ربي فلم يستجب لي) ومن أدب الدعاء أن يكون الداعي مؤمناً بالإجابة، مخلصاً في دعائه، خاشعاً لربه فكل قول أو عمل لا يصدر عن قلب مخلص لا أثر له .

قال رسول الله على: ( القلوب أوعية ، وبعضها أوعى من بعض فإن سألتم أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلبغافل).

ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه ، إن النبي ﷺ قال: (يقول الله تعالى في الحديث القدسي ، أنا عند ظن عبدي بي ، وأنا معه إذا دعاني).

وفي رواية أبو هريرة إنه سمع الله على يقول : (قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني، وتحركت بي شفتاه).

قال : ﴿وهذا كقول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وكقوله تعالى لموسى وهرون : إنني معكما أسمع وأرى،

ويروي جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنه: أن النبي على قرأ هذه الآية: ﴿وَإِذَا سَأَلُكُ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٍ ﴾.فقال: اللهم أمرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة، لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أشهد أنك فرد أحد ، صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد وأشهد ان وعدك حق ، والجنة حق ، والنار حق ، والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في القبور.

ولا يخفى أن في ذكر هذه الآية ، آية الدعاء ، بين آيات الصوم ، ما يشير إلى أن دعاء الصائم قريب الاستجابة ، مصداق ذلك قوله على : (للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة) ، فكان عبد الله بن عمر إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا الله ، وقوله في واية أبي هريرة (ثلاثة لا ترد دعوتهم : الإمام العادل والصائم حتى يفطر ، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة ويفتح له

أبواب السهاء ويقول: وعزى لأنصرنك ولو بعد حين)

فالدعاء الصادر عن قلب مؤمن لا يحجبه عن الله حجاب ، ففي الحديث القدس الذي رواه (الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عتها عن النبي على أنه قال: يقول الله تعالى : يا ابن آدم واحدة لك ، وواحدة لي ، وواحدة فيها بيني وبينك فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئاً، وأما التي لك ، فها عملت من عمل وأما التي بيني وبينك . فمنك الدعاء وعلي الإجابة).

إنه كرم المولى العظيم لعباده ورحمته بهم ، والمتدبر للتعبير القرآني بإضافة العباد الى الله تعالى : ﴿وَإِذَا سَأَلُكُ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٍ، وَكَيْفُ أَنَ الرَّدِ الْإِلْهِي جَاء عقب السؤال مباشرة لقوله تعالى: فإني قريب.

إذ لم يكن الرد، إني أسمع الدعاء ، بل كان فإني قريب، كأن الإجابة عند الدعاء فورية معجلة ، لأن من شأن القريب سرعة الإستجابة أجيب دعوة الداع إذا دعان .

ثم تأمل هذه الدعوة الربانية الكريمة الموجهة من الله العظيم الكريم الى عباده ﴿فليستجيبوالي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ﴾.

إن الاستجابة للنداء من شأن من تشرفوا بالانتساب الى الله الداعي، تشرفوا بالعبودية له ، ثم تميزوا بالإيمان بالله .

والعبودية والإيمان هما الوسيلة المؤدية الى الرشد والهداية ، الرشد الذي يؤدي إلى الاستجابة ، والهداية التي يفيض بها الإيمان .

إنه منهج الله لعباده ، يدعوهم إليه، ليقدم لهم على موائد فضلة خير ما يطمحون إليه من رشد وهداية ورحمة .

# بسم الله الرحمن الرحيم

لآيـة:

يقول الحق جل وعلا في سورة البقرة :

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلُهُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآ بِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَمُ وَعَفَا لِبَاسٌ لَمَنْ عَلَمَ اللهُ أَنَّكُمْ لَكُمْ وَعَفَا عَنَكُمْ فَالْكُمْ وَعَفَا عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْكُمْ وَكُلُواْ وَالشَّرَ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْكُمْ وَكُلُواْ وَالشَّرَ وَالْحَقَى عَنكُمُ فَا اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَالشَّرَ وَالْحَقَى عَنكُمُ اللهُ لَكُمْ اللهُ اللهُ

[البقرة: ١٨٧]

#### القصة:

يرويها ابن عباس رضي الله عنها بقوله: كان المسلمون في شهر رمضان، إذا صلوا العشاء، حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة، ثم إن ناسا من المسلمين أصابوا الطعام والنساء في شهر رمضان بعد العشاء، منهم عمر بن الخطاب، فشكوا ذلك لرسول الله عليه، فأنزل الله هذه الآية.

وقريب من هذه الرواية، ما رواه البراء عازب رضي الله عنه بقوله: كان المسلمون إذا أفطروا يأكلون ويشربون، ويمسون النساء، مالم يناموا، فإذا ناموا، لم يفعلوا شيئاً من ذلك إلى مثلها، وأن قيسا الأنصاري كان صائباً، فأتى أهله عن الإفطار، فانطلقت امرأته تطلب شيئاً وغلبته عيناه فنام، فلما انتصف النهار غشى عليه من الجهد قال: واتى عمر امرأته وقد نامت، فذكر ذلك للنبي على فنزلت الآية : « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم ، وأنتم لباس لهن » .

قال : ففرح المسلمون بذلك .

وفي رواية أخرى ، توضح الرواية السابقة وتبين سر إغمائه، يقول فيها ، كان أصحاب النبي عَلِي ، إذا كان الرجل منهم صائماً ، فحضر الإفطار ، فنام قبل أن يطعم، لا يأكل ليله ولا يومه حتى يمس، وإن قيسا الأنصاري كان صائماً، فلم حضر الإفطار جاء الى امرأته فقال: هل عندك طعام ؟ قالت لا: ولكني انطلق فاطلب لك ، وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه فنام، وجاءته امرأته بالطعام فلم رأته نائماً ، قالت : فأصبح صائماً ، فلم انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك لرسول الله عليه فنزلت الآية، قال: ففرح بها المسلمون فرحاً شديداً رواه البخاري ويقول الزهري: كان الرجل يصوم من العشاء إلى المغرب، فإذا نام لا يصل إلى أهله بعد ذلك ولا يأكل ولا يشرب ، حتى جاء عمر إلى امرأته، فقالت: إني قد نحت فوقع بها، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فأنزل الله ، فتاب عليكم وعفا عنكم وكانت الرخصة ، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ، هذا أرجح ما قيل في قصة نزول الجزء الأول من الآية الكريمة التي نحن بصدد الحديث عنها أما الجزء الثاني منها وهو قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ففيها يقول سهل بن سعد الأنصاري رضى الله عنه: نزلت الآية ولم ينزل من الفجر بعد ، وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود؛ فأنزل الله بعد ذلك من الفجر، فقالوا إنما تعني بذلك الليل والنهار.

ويروي البخاري عنه قوله «لما نزل صوم شهر رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله ، فكان رجال يحدثون أنفسهم به ، فأنزل الله : علم الله أنكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن والمتدبر

للتعبير القرآني الكريم في قوله تعالى: هن لباس لكم ، وأنتم لباس لهن يدرك شفافية العلاقة الزوجية ورقتها ، يدرك أنها ليست مجرد علاقة جسدية حيوانية ، وإلا لما كان التعبير القرآني عنها باللباس، الذي من شأنه الستر والوقاية ، فكل منها ستر لصاحبه ، ووقاية له ، وبذا نجد التعبير القرآني قد أفضى على هذه العلاقة سمواً وارتقاء ، لم يغفل معها الطبيعة البشرية ، إذ علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ، فعبر عن الرغبات المكبوته التي قد تؤدي إلى الوقوع في خيانة أو محذور بقوله تعالى : كنتم تختانون أنفسكم .

ولما علم الله ضعفهم عن مقاومتها عفا عنهم ، فأباح لهم ما كانوا يعتقدون أنه محذور عليهم ومع هذا كانوا يحدثون أنفسهم بالوقوع فيه ؛ بل إن بعضهم وقع فيه فعلاً ، فكان العفو شاملاً لمغفرة ما كان منهم ، وإباحة ما كان سبباً فيه .

وجاء الأمر القرآني بإباحة الإتيان فيها بين العشاء والفجر دون قيد بنوم بقوله تعالى ﴿فَالأَن باشروهن ﴾ ولم يمر القرآن على هذه المباشرة دون أن يشير برقة تعبير، إلى أنها يجب أن تكون مرتبطة بالله يبغي بها المسلم مباشرة ما أباحه الله من متع الزوجية، قاصداً بها هدفاً أسمى من مجرد المتعة بهدف إلى قطف ثمرة المباشرة من الإبقاء على النوع الذي تعمر به الأرض وابتغوا ما كتب الله لكم ، لقد ارتقى القرآن بالعلاقة بين الزوجين عن مستوى إشباع الغريزة ، فنراه حتى في أدق خصائص الإنساني فيها بين الرجل وامرأته حتى أنك ترى الرجل منهم في بساطة البداوي، وبراءة تفكيره يجتهد حتى لا يقع في محذور ، يقول عدي بن حاتم لما نزلت هذه وبراءة تفكيره يجتهد حتى لا يقع في محذور ، يقول عدي بن حاتم لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الاسود، عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض قال: فجعلتها تحت وسادتي ، ثم جعلت أنظر إليها ، فلها تبين في الأبيض من الأسود أمسكت ، فلها أصبحت غدوت إلى رسول الله يه فأخبرته بالذي صنعت فقال: إن وسادك إذن لعريض، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل.

ويعني عليه الصلاة والسلام بقوله له: إن وسادك لعريض، أي إن

كان ليسع الخيطين الأبيض والأسود المرادين من الآية ، فيقتضي إذن أن يكون عرض المشرق والمغرب ، ففيهما ينتشر ضوء الفجر ويقول حنظلة: قال رسول الله على: لا يمنعكم من ، سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ، ولكنه الفجر المستطير في الأفق، والفجر المستطير بالأفق يسبق طلوع الشمس ، إذ كان بلال يبكر بأذانه لينبه النائم ، وكان ابن أم مكتوم يؤذن متأخراً للإمساك .

ويجدر بنا أن نذكر بأن الآية ، وقد أباحت المباشرة خلال ليل رمضان ، إلا أنها منعت المباشرة مطلقاً خلال فترة الاعتكاف للعبادة في المسجد في العشر الأواخر من شهر رمضان ، وإن كانت لا تمنع الدخول الى المنازل لقضاء حاجة ، ولضرورة الطعام والشراب ، وذلك لأنها فترة تجرد إلى الله ، وانقطاع لعبادته ، ولا تتفق غايتها مع المباشرة ، لأن النفس تنسلخ خلالها من كل شهوة ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المسجد ، أي في أي وقت من أوقات الإفطار أو الإمساك وتختتم الآية الكريمة ببيان أن هذه الآوامر والنواهي إنما هي حدود وضعها الله الحكيم ، يجب على المسلم الالتزام بها ، وعدم تجاوزها ، تلك حدود الله فلا تقربوها ، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه .

وعلى المسلم ألا يقرب المحظورات المشتهاة خشية أن يغلبه هواه ، وإن في هذا لبياناً للناس أي بيان ، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، فالتقوى غاية يجب أن تدرك ، ولكن لا يدركها إلا المؤمنون الصادقون .

### بسم الله الرحمن الرحيم

الآية:

يقول الحق جل وعلا في سورة البقرة:

\* يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِي مَوْقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجَّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ فَلُهُ وِرِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ

[البقرة: ١٨٩]

#### القصة:

يرويها ابن عباس رضي الله عنهما بقوله :

إن معاذ بن جبل، وثعلبة قالا يا رسول الله ، ما بال الهلال يبدو ويطلع دقيقاً مثل الخيط ، ثم يزيد حتى يعظم ويستوى ويستدير، ثم لا يزال ينقص حتى يعود كها كان لا يكون على حال واحدة، فنزل قوله تعالى : يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ، هذا عن الشطر الأول من الآية الكريمة، أما الشطر الثاني وهو قوله. تعالى .

﴿ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ﴾ إلى نهاية الآية.

ففي قصته يقول أبو اسحق فيها رواه البخاري: سمعت البراء بن عازب يقول: كانت الانصار إذا حجوا فجاءوا، لا يدخلون من أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها، فجاء رجل من قبل باب، فكأنه عير بذلك، فنزلت الآية: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون».

أما جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه فيقول: كانت قريش تدعى الحُمْس وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكان سائر العرب لايدخلون من باب في الإحرام، فبينها رسول الله على في بستان إذ خرج من بابه، وخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري، فقالوا: يا رسول الله و إن قطبة بن عامر رجل فاجر وأنه خرج معك من الباب، فقال له: ما حملك على ما صنعت ؟ قال: رأيتك فعلت ففعلت ما فعلت قال: إني أحمس ، قال: فإن ديني دينك فأنزل الله تعالى : وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها . . .

أما المفسرون فيقولون: كان الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام ، إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة، لم يدخل حائطاً ولا بيتاً من بابه ، فإن كان

من أهل المدن نقب نقباً في ظهر بيت يدخل منه ويخرج، أو يتخذ سلماً ليصعد عليه ، وإن كان من أهل البادية خرج من خلف الخيمة ، ولا يدخل من بابها ، حتى يتحلل من إحرامه . وكانوا يرون ذلك برا ، إلا أن يكون من الحمس، وهم قريش وكنانة ، وخزاعة وثقيف، وخثعم وبنو عامر بن صعصعة، وبنو النضر بن معاوية، سموا حمسا لشدتهم في دينهم قالوا : فدخل رسول الله على ذات يوم بيتاً لبعض الأنصار، فدخل رجل من الأنصار على إثره من الباب وهو عرم ، فأنكروا عليه ، فقال رسول الله على أثرك . فقال له رسول الله الله قال : رأيتك دخلت من الباب فدخلت في إثرك . فقال له رسول الله اليه أحمس قال الرجل: إن كنت أحمسياً فأنا أحمس، ديننا واحد ، رضيت بهديك ودينك فأنزل الله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها إلى نهاية .

وبعد: فالآية في جملتها توضح ما كان عليه أهل الجاهلية من عادات اعتبرها من البر ومنها إتيان البيوت من ظهورها، دون أبوابها؛ إذ جعلوها من شعائر حجهم ونزل الوحي الكريم مبيناً أن البر ليس في الأعمال الظاهرية، والتقيد بطقوس يشق على النفس الالتزام بها، وإنما البر في التقوى، ولكن البر من اتقى .

كها توحي الآية الكريمة في صدرها بأن أصحاب رسول الله ولله يستطلعون رأيه عليه الصلاة والسلام في كل ما يتعلق بحياتهم الجديدة لمعرفة ما أقره الإسلام مما كانوا يعتقدونه ، أو عارضه ، حيث كانوا يتصورون أن هذه المشاهد متمشية مع عقيدتهم الإسلامية ، فتراهم يسألون عن أشياء كثيرة تتعلق بحياتهم ، إذ سألوا عن الأهلة فكان الجواب يذكر بعض خصائصها الفلكية التي تهمهم في حياتهم: قل هي مواقيت للناس والحج: إذ قالوا يا رسول الله: لم خلقت الأهلة ، فكان الجواب القرآني متمشياً مع بينة السائلين ، مبيناً مدى الانتفاع بها ، إنها مواقيت للناس يحددن بطلوعها مواعيد ارتبطوا بها لتسديد دين ، أو بداية صوم ، أو نهاية عدة ، أو بيان مواقيت الحج ، ولم تتعرض الآية الكريمة لمنزلة القمر بالنسبة لمجموعته الشمسية ولا للنجوم بالنسبة للشمس ، إذ

كان ذلك أمراً لا يعنيهم وغير متمش مع تصورهم وبيئتهم، إذ لا حاجة لهم إلى إجابة علمية، إذ كانوا بمشاهداتهم للكواكب ودوام ملاحظتهم يدركون عنها ما يكفيهم، فكان العدول عن الخوض في تفصيلات فلكية أمراً طبيعياً في كتاب جاء لينظم دولة، ويربط قلوب أفرادها بحقيقة إيمانية هامة، هي أن البركل ما يؤدي إلى التقوى وليس البر مخالفة لطبائع الأشياء وإتيان البيوت من غير أبوابها.

وكان أن ربطت الآية الكريمة هذه الحقيقة بأمل كل مؤمن ، هو رجاء فلاحه في دنياه وأخراه حين يتقي الله: ﴿واتقوا الله لعلكم تفلحون﴾ .

والآية أيضاً عالجت أوضاعاً اجتماعية، كان المسلمون لا يزالون سائرين على ما ألفوه فيها ، فتفتحت العقول ، بعد أن كانت سادرة في تقاليد بالية، وسابحة في أوهام طبقية عتيدة .

جاء القرآن فوحد الأفكار فلم تعد مشتة او مضطربة ، بل أضحت عقولا نيرة وأفكاراً سليمة ، تساير مجتمعاً له كيانه ونظمه وقوانينه ، كل فرد من أفراده يعرف موقعه ، ويحدد خطه ، ويضع له هدفاً ، فكان عمق العقيدة ، ورسوخ اليقين ، يجعل كل مسلم في حذر ويقظة ، لا يقدم على عمل أو مجرد تفكير يتعلق بعقيدته إلا سأل عنه ليحرص على إصلاح دينه ، ونفعه في حياته إذ لم يعد مقلداً بلا وعي ، بل كان بين أفراد مجتمعه إنساناً يتمتع بكرامته ، ويشعر بكيانه ، لأنهم جميعاً يكونون دولة جديدة ، وضع الإسلام نظامها وربط بتعاليمه بين أفرادها ، وكل منهم يعرف مكانه في مجتمعه ، ودوره الفعال في إسعاده .

ولكن كانت هناك تيارات مضادة للإيمان يراد بها التضليل والتشتيت كانت هناك حملة التشكيك التي يتزعمها اليهود، فقد كان من المحتم على كل مسلم أن يستعد لمقاومتها بالمعرفة والتثبت، ولا سبيل إليها إلابالرجوع إلى كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وإلى سنة رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى .

إن المعركة بين الإسلام وأعدائه من اليهود وأمثالهم لا تزال قائمة فهم

يبعدون الدين عن العلم، ليوهموا العامة أن الدين يقوقع أهله في طقوس لا حياة فيــهـا، وبالتالي لا يتمش مع دوافع الحياة المتطورة.

ولكن القرآن الكريم الزاخر بكل ما يطمح إليه الإنسان المتطور من معارف كفيل بأن ينظم حياته ، ويضع نظام معيشته ، كما ينظم عقله وفكره .

والقرآن جاء سلاحاً في معركة بين المسلمين وخصومهم، وبخاصة اليهود، وهم كما كشفهم العالم معاول هدم، هدم الحضارة، فكان المسلمون بالتفافهم حول تعاليم قرآنهم، محصنين ضد أية حملة، فوصلوا إلى شاطىء الأمان، الأمان من أشواك الطريق وعثراته.

### بسم الله الرحمن الرحيم

الآية:

يقول الحق عز وجل في سورة البقرة :

وَقَانِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَانِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّ

### القصة:

يرويها ابن عباس رضى الله عنهما بقوله :

نزلت هذه الآية في صلح الحديبية، وذلك أن رسول الله على لما صد عن البيت هو وأصحابه، نحر الهدى بالحديبية، ثم صالحه المشركون على أن يرجع عامه، ثم يأتي القابل، على أن تخلو له مكة ثلاثة أيام، فيطوف بالبيت، ويفعل ما يشاء وصالحهم رسول الله على ذلك، فلما كان العام المقبل، تجهز رسول الله على وأصحابه لعمرة القضاء، وخافوا ألا تفي قريش بذلك وأن يصدوهم عن المسجد الحرام، ويقاتلوهم، وكره أصحابه قتالهم في الشهر

الحرام، في الحرم فأنزل الله تعالى ﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وفي رواية قتادة: قال، أهل نبي الله وأصحابه ، معتمرين في ذي القعدة، فأقام بها ثلاث ليال ، وكان المشركون قد فخروا عليه حين ردوه ، فأقصه الله منهم فأدخله مكة في ذلك الشهر، الذي كانوا ردوه فيه ، فأنزل الله قوله تعالى «الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص».

ومما يجدر ذكره أن بعض المفسرين قالوا: إن هذه الآيات من أول ما نزل من القرآن، وإن نزلت قبلها قوله تعالى : أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير ويومها أحس المسلمون أن هذا الإذن، ما هو إلا مقدمة لفرض القتال عليهم، لقد أدركوا آنئذ لم أذن الله لهم، لقد أذن لهم لأنهم ظلموا، فأباح لهم الانتصاف من هذا الظلم بعد أن كفوا عن دفعه، وهم بحكة، دفعاً للفتنة والأذى.

وكان الإذن معللاً، مبشراً بالنصر، مبيناً الحكمة فيه، مؤيداً بوعد إلهي بالنصر مبينا سر استحقاق عباده للتمكن في الأرض، فكانت هذه الآية الجامعة في أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ، لهدمت صوامع وبيع، وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ، ولينصرن الله من ينصره ، إن الله لقوي عزيز ، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، وأمروا بالمعروف، ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور.

أما تأخير الإذن بالقتال، فلأن المسلمين كانوا بمكة قلة محصورين، وكانوا مكفوفين عن دفع المشركين بالقتال آنئذ: وقيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لسر يعلمه الله، ظاهره أن يهيئهم الله للقتال في الوقت المناسب وكان من حكمة الله أن كفهم أولاً عن القتال، لتربية نفوس المؤمنين على الطاعة للأمر والامتثال للقيادة، فلا تحرك إلا بعد إعطائهم إشارة البدء، أو عند ساعة الصفر كصفر العسكريين، وهم الذين عرفوا بالحماسة والحمية،

وسرعة الاندفاع، لقد دربهم دينهم الجديد على ما ألفوه، وأدبهم بأدبه، إذ لم تبق بعد نداء الإسلام أذناً تسمع فكان التوازن بين اندفاعهم الموروث، والتروي الذي تعلموه من دينهم بين حماسهم وتدبرهم، بين الحمية والطاعة، لقد كانت نفوسهم معملاً ناجحاً أجراها الدين الذي صنع منهم رجالاً أشداء عند البأس، رحماء فيها بينهم، وكون القتال في سبيل الله. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم \_إشعار بأنه قتال لله لا لمجد أو استعلاء، أو لحب التسلط، أو لرغبة في كسب أو مغنم؛ إنما هو لإعلاء كلمة الله وحماية المسلمين، من أن يفتنوا في دينهم، أو ينساقوا في تيار الضلال والفساد المحيط بهم، بعيداً عن حروب الناس الهادفة إلى التوسع في الرقعة، أو استعمار دولة ضعيفة أو الاستيلاء على خامات طبيعية أو حبا في سيادة ، لكنه قتال لتحقيق مبدأ وتحديد غاية لإعلاء كلمة الله، ثم تبدو العدالة السماوية، التي ربى الإسلام المسلمين عليها واضحة في وضع قيود للقتال حتى لا يكون فيه اعتداء، ولا يصاحبه تجاوز للحدود، ولا تعرض لغير المحاربين من النساء والأطفال والشيوخ والعباد في كنائسهم وصوامعهم، وكان قانونها ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين .

فيا أروع هذا النهي ، النهي عن العدوان ، ولو في حالة الحرب، إنه نهي مؤيد بتقرير مؤكد من شأنه أن يجعل المقاتل حذراً من الوقوع في المخالفة إن الله لا يحب المعتدين.

إنه أدب القرآن ، حتى في الحروب ، يعلمه المؤمنين به ، المتمسكين بتعاليمه ، حتى لا ينحرفوا في تيار ما ألفه العرب في جاهليتهم من فظاعات الانتقام بالتمثيل ، وما يستسيغه محاربوا الأمم التي تدعي الحضارة الآن من ارتكاب شناعات منافية للانسانية ، والتي تهددها بالفناء والدمار ، إنه الفرق بين الإنسانية والوحشية ، والمدنية الحقة والهمجية ، فقد روى ابن عمر قال : وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله على ، فنهى رسول الله عن عن قتل النساء والصبيان ، إنها الرحمة بالضعيف ، حتى ولو كان من صفوف الأعداء ، إنها المراب تبدو فيها رواه أبو هريرة عن إنها المثالية في احترام الإنسانية ، إنسانية المحارب تبدو فيها رواه أبو هريرة عن

(النبي عَلَيْ أنه قال: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه).

إنه أدب الحرب يعلمه الرسول الأعظم، والقائد الأكرم لجنوده، وإنه ليبدو واضحاً فيها رواه أبو ليلى بقوله: غزونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأق بأربعة أسرى من العدو فأمر بهم فقتلوا صبراً بالنبال، والقتل صبراً هو القتل على مهل رمياً بالنبال حتى يلقى المقتول مصرعه قال: فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصارى فقال: سمعت رسول الله على ينهى عن قتل الصبر، فوالذي نفسى بيده، لو كانت دجاجة ما صبرتها فبلغ ذلك عبد الرحمن فأعتق أربع رقاب ومن هنا نعلم أن الغاية من القتال ليست لمجرد المغنم، فقد أخرج أبو داود عن الحارث بن مسلم بن الحارث عن أبيه قال: بعثنا رسول الله في في سرية فلما بلغنا المغاراء أي مكان الإغارة على العدو فاستحثثت فرسي فسبقت أصحابي فتلقاني أهل الحي بالرئين فقلت لهم: قولوا لا إله إلا الله تحرزواء أي تصان دماؤكم فقالوا، قال: فلامني أصحابي وقالوا: حرمنا الغنيمة، فلما قدمنا على رسول الله في أخبروه بالذي صنعت فدعاني، فحسن لي ما صنعت ثم قال لي : إن الله تعالى قد كتب لك بكل إنسان منهم كذا وكذا من الأجر.

هكذا كانت الحرب الإسلامية، وهذه آدابها، وتلك أهدافها، وهذا قانونها ﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ﴾.

لقد راعى المسلمون الأولون هذه الآداب في حروبهم ، إذ كانوا يوقنون في أعماقهم إنهم لا ينصرون بعددهم فهم قلة ، ولا بعدتهم ، لأن ما بأيدي أعدائهم أكثر ، إنما ينصرون بإيمانهم ، وطاعتهم ، وصبرهم ، فتمسكوا بأسباب النصر ، فكان دائماً حليفهم ، وكانوا أسطورة الدنيا في حروبهم وانتصارهم .

فاسمعوا يا قادة حروب الدمار ، ويا أبطال قتال العزل المسالمين ، اسمعوا ياتجار الدماء ، اسمعوا وتعلموا . . . .

### بسم الله الرحمن الرحيم

الآيسة :

يقول الحق عز وجل في سورة البقرة:

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلنَّهَ لُكُنَّةِ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ فِي اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهَ عَيْبُ ٱلْمُحْسِنِينَ فِي اللَّهَ عَيْبُ ٱلْمُحْسِنِينَ فِي اللَّهَ عَيْبُ الْمُحْسِنِينَ فِي اللَّهَ عَلَيْهِ اللَّهَ عَيْبُ الْمُحْسِنِينَ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ

#### القصة:

يرويها أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه بقوله:

نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه ، قال بعضنا لبعض سراً ، إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام، فلو أقمنا في أمر أموالنا، فأصلحنا ما ضاع منها ، فأنزل الله يرد علينا ما قلنا : وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، فكانت التهلكة في الإقامة على الأموال، والانصراف بها عن الغزو والإنفاق له .

أما الضحاك رضي الله عنه فيقول: كان الأنصار يتصدقون ويعطون ما شاء الله ، فأصابتهم شدة، فأمسكوا، فأنزل الله الآية.

ويروي أبو القاسم بن عبد الله قال: كنا بالقسطنطينية، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد، صاحبا رسول الله على فخرج من المدينة صف عظيم من الروم، فصففنا لهم صفاً عظيماً من المسلمين، قال: فحمل رجل من المسلمين على صف الروم، حتى دخل فيهم، ثم خرج إلينا مقبلاً، فصاح الناس، وقالوا: سبحان الله، ألقى بيديه إلى التهلكة، فقام أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله على فقال: أيها الناس إنكم تتناولون هذه الآية على غير التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، إنا لما أعز

الله دينه وكثر ناصروه، قلنا بعضنا لبعض سراً عن رسول الله على الله تعالى من ضاعت، فلو أننا أقمنا فيها، وأصلحنا ما ضاع منها ؟ فأنزل الله تعالى من كتابه ،ما يرد علينا ماهممنابه فقال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ، في الإقامة التي أردنا، فأمرنا بالغزو قال أبو القاسم: فها زال أبو أيوب غازياً في سبيل الله حتى قبضه الله عز وجل إليه .

ومن هنا، كان الشح بالمال في سبيل الله تهلكة للنفس، ومهلكة للجماعة، حين تعجز عن الدفاع عن نفسها ذلك ، لأن الجهاد في سبيل الله كها يحتاج إلى الرجال ، فإنه يحتاج أيضاً إلى المال، والمقاتل في نظام الجيش الإسلامي الأول، كان يعينه الإنفاق فلا معاشات ، ولا مكافآت للمقاتلين من الدولة ولا رتب عسكرية ، ولا طبقات، لكنهم جميعاً جنود تحت إمرة أخيرهم، ولو كان أقلهم شأناً وإننا نعلم أن المقاتل كان يجهز نفسه، ويعد بجهده الذاتي سلاحه، وراحلته وزاده ، وإن عجز ففي سماحة القادر ومكنته ما يكفيه .

ولقد قال رجل للبراء بن عازب: إن حملت على العدو وحدي فقتلوني أكون قد ألقيت بنفسي إلى التهلكة ،قال لا ، قال الله لرسوله ، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وإنما هذه النفقة ولكن التهلكة أن يذنب الرجل ولا يتوب، فيلقي بيده نفسه إلى التهلكة ولا يتوب.

ويقول ابن عباس رضي الله عنها في قوله تعالى : ﴿وأنفقوا في سبيل الله ، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾ قال: ليس ذلك في القتال، إنما هو في النفقة أن تمسك يدك عن النفقة في سبيل الله ، فتلقي بيدك إلى التهلكة .

وعن ابن جبير قال: كان الأنصار يتصدقون، وينفقون من أموالهم فأصابتهم سنة فأمسكوا عن النفقة في سبيل الله فنزلت الآية: ﴿وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ﴾وكان زيد بن أسلم يقول في هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال: إن رجالاً كانوا يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله ﷺ لغير منفعة ، فإما أن يقطع بهم وإما كانوا عيالاً على غيرهم، فأمرهم

الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله فقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والتهلكة هنا أن يهلك الرجل من الجوع أو العطش أو قسوة السير بلا راحلة وإنا لنعلم أن المجاهدين العاجزين عن إعداد أنفسهم للحرب كانوا يجيئون إلى رسول الله عليه يطلبون منه أن يحملهم إلى ميدان الجهاد البعيد الذي لا تبلغه الأقدام فيحاول، فإن لم يجد ما يحملهم عليه فإن الأسى يمزق قلوبهم، كما صورهم القرآن الكريم بقوله تعالى: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً، ألا يجدوا ما ينفقون.

لذا نجد القرآن الكريم قد تكفل بدعوة القادرين إلى الإنفاق في سبيل الله، فنادى القادرين لحماية أنفسهم من التهلكة بالبذل، ليعينوا غير القادرين على الإسهام في صنع النصر أو الفوز بالشهادة، وفي الآية نجد النداء قوياً مجلجلا يهز النفوس، ويحرك الوجدان ويخوف من العاقبة عندما تتحكم غريزة الشح في النفوس، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة .

ثم يأمر كل من بيده فضل من مال بقوله تعالى في ختام الآية :﴿وأحسنوا إِن الله يحب المحسنين﴾.

ذلكم ، لأن منزلة الإحسان أسمى منزلة ، والإحسان كما قال رسولنا الأعظم صلوات الله عليه وسلامه حين سئل عنه : الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإنه يراك».

والنفس حين تصل إلى هذه المرتبة ، مرتبة الإحسان، فإنها تطبع على الطاعة وتحصن ضد الطغيان؛ إذ لا طغيان مع الإحسان، وذلك لانها تراقب ربها الذي يراها في جميع أحوالها.

وما أروع الإحسان! إن الإحسان يجبه الله ، يحب الإحسان في كل شيء ويأمر به إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويحب المحسنين: ﴿وأحسنواإن الله يحب المحسنين ﴾ ولا عجب، فديننا دين سلام وإحسان ، دين عزة وقوة ورحمة ، هي سمات المؤمنين الذين رباهم الإسلام على خلقه وأدبه.

# بسم الله الرحمن الرحيم

الآية :

يقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة :

# وَأَيْمُواْ الْحُجَّ وَالْعُمْرَةُ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرُمْ فَكَ اسْتَيْسَرُ مِنَ الْحَدْي

[البقرة: ١٩٦]

#### القصة

ذات شطرين ، أما الشطر الأول منها فيرويها ابن أبي حاتم عن سفيان بن أمية أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله على متضمخاً بالزعفران عليه جبه فقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي ؟ فأنزل الله: وأتموا الحج والعمرة لله ، فقال رسول الله على السائل عن العمرة ؟ فقال: ها أنذا، فقال له: ألق عنك ثيابك ثم اغتسل ، واستنشق ما استطعت، ثم ما كنت صانعاً في حجك فاصنعه .

أما قصة الشطر الثاني منها ، ﴿ فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ﴾ . . إلى نهاية الآية ، فقد رواها البخاري عن كعب بن عجرة أنه سئل عن قوله تعالى ﴿ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ﴾ . إلى نهاية الآية ، فقد رواها البخاري عن كعب بن عجرة أن سئل عن قوله تعالى (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ، فقال : حملت إلى النبي على والقمل يتناثر على وجهي ، فقال : ما كنت أرى إلا أنه الجهد بلغ منك هذا ، ثم نزلت الآية فقال : أما تجد شاه ؟ قلت : لا ، قال فصم ثلاثة أيام واطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام ، واحلق رأسك ، قال : فنزلت في خاصة وهي لكم عامة بينها يجيب كعب سائله . . متى أنزلت هذه الآية بقوله : أتيت رسول الله على فقال : أدن ، فدنوت مرتين أو ثلاثا ، فقال : أيؤ ذيك هوامك رسول الله على فقال : أدن ، فدنوت مرتين أو ثلاثا ، فقال : أيؤ ذيك هوامك

قال: نعم، قال، فاحلق، وأمرني بصيام أو صدقة أو نسك ما تيسر).

وابن عباس يؤيد رواية كعب إذ قال : نزلنا الحديبية، فجاء كعب بن عجرة تنتثر هوام رأسه على جبهته فقال: يا رسول الله: هذا القمل قد أكلني قال: احلق قال: فحلق كعب فنحر بقرة، وأنزل الله فيه، ﴿فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ﴾. الآية .

وبعد فالآية الكريمة قد تضمنت عدة أحكام للحج والعمرة وأوفت حكم من الإيضاح ففي أولها جاء الأمر بإتمام أعمال الحج، والعمرة، متى أهل بها المسلم أو بأحدهما، متجرداً بإحرامه من زينة دنياه وشهوات نفسه، ثم توضح أنه إذا أحصر الحاج أو المعتمرة بما يمنعه عن إتمام شعائرهما فإنه حينئذ ينحر ويتحلل من إحرامه حيث أحصر ولو لم يصل إلى المسجد الحرام، ولو لم يؤد من مناسك الحج غير الإحرام من الميقات، كما في الحديبية، عندماحيل بين النبي على والمسلمين من الوصول إلى الحرم في العام السادس من الهجرة، ثم عقد معه مشركو مكة الصلح المعروف.

إذ أمر الرسول صلوات الله وسلامه عليه أصحابه أن ينحروا في الموضع الذي بلغوه ويتحللوا من إحرامهم، ولكنهم تثبتوا في تنفيذ الأمر، وشق ذلك على نفوسهم، وعز عليهم أن يتحللوا قبل أن يبلغ الهدى محله، حتى نحر رسول الله على هديه أمامهم، وأحل من إحرامه ففعلوا وفي رواية أخرى، قال على: (رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، فقال في الثالثة، والمقصرين).

وإذن لاحلق حتى يبلغ الهدى محله ، إذا ما أريد الإِتمام ، وانعدم الإحصار ، ثم من كان مريضاً ، أو من به أذى في رأسه فعليه فدية ، وله التحلل لضرورته ، أما إذا أتموا ولم يحصروا ، وأتيحت لهم فرصة إتمام الشعائر ، فمن أراد التمتع بالعمرة إلى الحج فلينحر ، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فها استيسر من الهدى . والأمر بإتمام العمرة ، لا يعنى بأنها فرض كالحج ، ولكن المقصود بالأمر هو إتمامها لا إنشاؤ ها متى بدىء بها ، إذ أنها غير واجبة ابتداء ، ولكن إذا أهل

بها المعتمر وجب عليه إتمامها .

وحكمة هذا الاستدراك، فإن أحصرتم في استيسر من الهدي- بعد الأمر بالإتمام رحمة من الله، وتيسير فيه على المسلمين، فالأمر يحرك مشاعر التقوى في القلوب ويحث على القيام بالطاعات المفروضة، ومتى كان ذلك، فلا يمنع منه إلا عدو أو مرض، وحينئذ لا يحرم الله سبحانه بفضله من أهل بالحج أو العمرة أو بهما معاً من أجرهما، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى، فهو بحسب نيته يعتبر متماً وينحر نظير تحلله من إحرامه، وهذا تيسير يتمش مع روح الإسلام وسماحته.

أما إذا أمن الحاج ولم يحصر، وتمكن من أداء الشعائر، فلا نحر إلا على المتمتع بالعمرة إلى الحج، وتفصيل ذلك تكفل به الفقه الإسلامي إلا أنه يجدر بنا أن نقول: إن القرآن الكريم في آيات الحج قد وضح أحكامه بصورة أوفى مما تعرضت له آياته في بقية الفروض ذلك ، لأنها الشعيرة التي أمر الله نبيه إبراهيم بها ، وذلك لقوله تعالى:

﴿وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئاً، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالاً، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ، ليشهدوا منافع لهم ﴾.

إنه أمر يشعر بتعظيم الله لهذه الشعيرة ، ﴿ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ﴾ فالتقوى هي هدف كل عبادة ، تهذب وتربي، وتحرك في النفس تقواها ، فبالتقوى يُتقى كل شر ، وبها ينال كل خير .

إن النداء لا يزال موصولاً إلى الأمة الإسلامية، يصلهم بسيرة أبيهم إبراهيم الذين انتسبوا إلى ملته ، وتشرفوا بها ، (ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل).

# بسم الله الرحمن الرحيم

الآيـة:

يقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة :

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعَلُومَتُ فَهَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا فُسُوقَ وَلا فُسُوقَ وَلا خِدَالَ فِي الْحَجَّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدَّةُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الْخَلَيْ وَلاَ إِلَّا لَهُ اللَّهُ وَلَا إِلَّا لَهُ اللَّهُ وَلَا إِلَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

#### القصة:

يرويها ابن عباس رضى الله عنهما بقوله:

كان أهل اليمن يحجون، ولايتزودون بزاد، يقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموامكة، سألوا الناس، فأنزل الله تعالى ﴿وتزودوا فإن خبر الزاد التقوى ﴾.

كما يقول عطاء رضي الله عنه: كان الرجل يخرج فيحمل كلّه على غيره ، فأنزل الله الآية ويفصل ابن عمر السبب بقوله: كانوا إذا أحرموا ومعهم زادهم ، رموا به ، والتمسوا زاداً آخر فأنزل الله الآية ، فنهوا عن ذلك ، وأمروا أن يبقوا على زادهم ، ليكفوا وجوههم عن الناس وبعد: فالآية الكريمة تقرر أن للحج وقتاً معلوماً هو شهر شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة وعلى من فرض على نفسه الحج في هذه الشهور ، وأوجبه بالإحرام ، أن يلتزم بآدابه ، التي لا يصح إلا بها ، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ، وإجمالاً فالرفث هو الجماع ودواعيه ، والفسوق هو إتيان المعاصي صغرت أم كبرت ، والجدل في الحج هو المشادة التي يؤدي إليها الغضب وإذا أحل الرفث ليلة الصيام فإنه عذور مطلقا متى أحرم الحاج ، كما تحرم عليه دواعيه ومقدماته أو حتى التكلم فيه بحضرة النساء ، كما ذكر ذلك ابن عمر حين سئل عن الرفث فقال: هو

إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء ، إذا ذكروا ذلك بأفواههم .

أما الفسوق فهو عند ابن عباس: المعاصي، وعند ابن عمر ما يصيبه المحرم من صيد أو غيره والفسوق عند الأكثرين السباب، لقول الرسول على (سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر) أما الجدال في الحج فقد قالوا: لا مجادلة في وقت الحج في مناسكه، فقد بينه الله أتم تبيين ووضحه أكمل إيضاح، أما ابن عباس رضي الله عنه فيقول: الجدال في الحج هو المراء، فقد كانت قريش، تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة، وكان العرب من غيرهم يقفون بعرفه، وكانوا يتجادلون، يقول هؤلاء: نحن أصوب، ويقول هؤلاء: نحن أصوب ويدعي كل فريق منهم أنهم في موقف إبراهيم، فقطعه الله تعالى بالأمر القرآني ﴿ولا جدال في الحج﴾.

والرأي : أن الجدال هو المخاصمة ، لقول ابن عباس رضي الله عنها في قوله : ﴿ولا جدال في الحج ﴾ أن تماري صاحبك أو تغضبه ، كما يقول ابن عمر : الجدال في الحج السباب والمنازعة ولا تخرج كل هذه الآراء عن أن المحذور هو الغضب الذي يخرج صاحبه عن صوابه فيتفوه بما لا يليق بجلال المتجردلله في الحج .

إنها آداب يرتفع بها الحاج على نوازع نفسه ، ودواعي الشرفية ، وذلك لأنه في رحلة خير في رياضة روحية ، هدفها السمو بالنفس عن الدنايا ، وبالتالي كل خير يقدمه الحاج أو يفعله لن يضيع أجره ، وما تفعلوا من خير يعلمه الله ، إنه حين يوقن بأن هناك من يحصي عليه عمله ، لا يخفى عليه من أمره شيء ، يحسن حينئذ عمله ، ويجعله كله خيراً ليراه ربه جميلاً في عمله ، مطيعاً لأمره

وتأتي الدعوة إلى التزود لرحلة الحج بزادين ، أيسرهما زاد الجسد، حتى لا يعرض المسافر للحج نفسه للهلاك أو الإجهاد، وكان الأمر القرآني وتزودوا رداً على جماعة حجوا بلا زاد وقالوا: نحج بيت الله ولا يطعمنا ؟ مخالفين

بذلك طبيعة الأشياء ، مغفلين ضرورة اتخاذ الوقاية من الهلاك، أو التعرض للمهانة لسؤال الناس .

وأسماهما: زاد القلوب، وهو التقوى، ﴿فإن خير الزاد التقوى ﴿ واتقون يا أولى الألباب ﴾ فالتقوى زاد الأرواح ، وغذاء القلوب، بها تقوى وتشرق ، ولا يدرك قيمتها وأثرها في رقة الشعور، ودقة المراقبة إلا ذوو العقول المستنيرة ، والبصائر المتفتحة ، إنهم خير من ينتفع بهذا الزاد ، والله سبحانه وتعالى حين يأمر بالتزود ، لا يقصره على زاد الدنيا فالإنسان بطبيعته يسعى إليه ، ولكنه يبين أفضل الزاد وأدومه إنه زاد الآخرة ، إنه التقوى المؤدية إلى كل خير .

قال مقاتل ـ رضي الله عنه : لما نزلت هذه الآية : ﴿ وَتَزُودُوا فَإِن خيرِ الزادُ التقوى ﴾ قام رجل من فقراء المسلمين : فقال : يا رسول الله ، ما نجد ما نتزود به فقال رسول الله ﷺ : تزود بما تكف به وجهك عن الناس ، وخير ما زُودتم التقوى وهي مراقبة الله في السر والعلن أساس كل خير ، وهي سر سعادة الإنسان ، فبها في دنياه يترفع عن ارتكاب الآثام ، عن ظلم الناس ، عن غشهم ، عن خداعهم فيعيش آمناً مطمئن الضمير ، محبوبا ممن حوله ، ناجحاً في حياته ، متصلاً بربه ، في أعماله وأقواله وفي أخراه ، يجدها رصيداً ضخماً له ، وذخيرة مدخرة ، حين تنقطع عن الناس أموالهم ويتخلى عنهم أنصارهم ، ولم يبق لهم إلا أعمالهم .

وما أجمل هذا الذي قاله الشاعر الصوفي في التقوى :

خل الذنوب، صغيرها وكبيرها فهو التقى واجعل لكماش فوق أرض الشوك بحذر ما يري لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى .

# بسم الله الرحمن الرحيم

### الآيسة :

يقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِن رَّبِكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَكِتِ فَاذْ كُرُوهُ كَمَا هَدَّنكُمْ وَإِن كُنتُمُ مِن قَبْلِهِ عَلَى لَكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ عَلَى لَكُمْ الضَّالِينَ شَيْ الْمُشَعِرِ الْحُرَامِ وَاذْ كُرُوهُ كَمَا هَدَّنكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ عَلَى لَا لَهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللللَّا الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

### القصة:

يرويها ابن عباس رضي الله عنها بقوله: كان ذو المجاز وعكاظ متجري ناس في الجاهلية فلما جاء الإسلام ، كأنهم كرهوا ذلك في الحج ، حتى نزل قوله تعالى : ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ﴾أي في الحج .

وفي رواية مجاهد جاء قوله: كانوا يتقون البيع والتجارة في الحج يقولون: إنها أيام ذكر الله، فأنزل الله، الآية: ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم ﴾ وفي رواية أبي صالح مولى عمر قال: قلت: يا أمير المؤمنين: أكنتم تتجرون في الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحج.

كما نجد أبا أمامة التميمي يقول: سألت ابن عمر، فقلت: إنا قوم نكرًى أي نستأجر للعمل، وإن قوماً يزعمون أنه لا حج لنا، قال: ألستم تلبون؟ ألستم تطوفون؟ ألستم تسعون بين الصفا والمروة؟ ألستم، ألستم قلت: بلى، قال: إن رجلًا سأل النبي على عما سألت عنه فلم يرد عليه، حتى نزلت الآية: فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في قال: فدعاه فتلاها عليه ثم قال: (أنتم الحجاج).

ومن هنا نعلم: أن المسلمين كانوا يتحرجون عن كل ما كان مشاعاً في جاهليتهم إذ لم يعد مستساعاً بعد أن اندمجوا في أدب الإسلام أن يقروه، فهم لا يقدمون عليه، إلا بعد أن يقول الإسلام فيه كلمته، وكان العمل بالتجارة شائعاً في موسم الحج، وجاء الإسلام، فأباح في الحج البيع والشراء، والعمل بشتى صوره، لتحصيل الرزق، وكسب العيش، بل واعتبره فضلاً من الله، فليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم في، فالرزق المحصل عن طريق العمل فضل من الله ومنة، يسرهما الله عند اتخاذ الأسباب وهذا التعبير القرآني يوحي بأن كسب الإنسان لا حيلة له فيه إلا بقدر ما يتخذه من وسائل وإنما هو في الحقيقة بفضل الله وتوفيقه.

وهذا المعنى يعمق الإيمان في قلوب المؤمنين، حين يعلمون أن ابتغاء الرزق ضرب من العبادة، لا تتعارض مع عبادة الله بالحج ، ففي كل منها اتجاه إلى الله ، والتماس لفضله .

ذلكم لأن الإسلام دين عمل، فلا عبادة مع الكسل، إن فضل الله متاح للناس، كل الناس، يلتمسه كل من يعمل ويكسب، بل هو ضرب من ضروب العبادة، عبادة لا تتنافى مع مشاعر الحج.

وفي قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَفْضَتُم مِن عَرَفَات، فَاذَكُرُوا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ﴾، يقول المفسرون إن المشعر الحرام هي المزدلفة كلها، أو هو الحرم وما حوله، فعن عمرو بن ميمون قال: سألت عبد الله بن عمر عن المشعر الحرام فسكت، حتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفة قال: أين السائل عن المشعر الحرام ؟ هذا المشعر الحرام.

والأمر القرآني بذكر الله عند المشعر الحرام ، يفيد أن الحجاج إذا انصرفوا من عرفات، فعليهم ذكر الله وحده بالتكبير والتهليل والتحميد عند المشعر الحرام .

وفي تسمية عرفه يقول ابن المسيب: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بعث الله جبريل عليه السلام إلى إبراهيم ﷺ، فحج به حتى إذا أتى عرفه

قال: عرفت، وكان قد أتاها مرة قبل ذلك فلذلك سميت عرفه، يؤيد ذلك ما رواه ابن المبارك عن عبدالله بن أبي سليمان عن عطاء قال: إنما سميت عرفه لأن جبريل كان يري إبراهيم المناسك فيقول: عرفت، فسميت عرفات ويطلق على الجبل الذي بأرض عرفه جبل الرحمة، قال ابن عباس رضي الله عنها كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤ وس الجبال كأنها العمائم على رؤ وس الرجال دفعوا، فأخر رسول الله على الدفع من عرفة حتى غربت الشمس.

وفي رواية ابن جريح جاء قوله: خطبنا رسول الله على وهو بعرفات، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: فإن هذا اليوم الحج الأكبر، وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس، إذا كانت الشمس في رؤ وس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوهها ،وإنا لاندفع قبل أن تغرب الشمس مخالفاً هدينا هدى أهل الشرك فعند الغروب تكون الإفاضة، وفإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام أرض طاهرة ، وسميت المزدلفة بالمشعر الحرام لأنها داخل منطقة الحرم .

وفي نهاية الآية الكريمة يرشدنا الله جل وعلا إلى ذكره، شكراً له على هدايته ، ويذكرنا بما كنا عليه من ضلال في جاهليتنا قبل هداية الإسلام: ﴿وَإِنْ كَنْتُم مَنْ قبله لَمْ الضَّالَينَ ﴾.

فكان شكر الله على هذا الهدى بعد الضلال، اعترافاً بفضله ، وشكراً على نعمائه إذ أخرجهم الإسلام من جاهلية عمياء ، إلى السمحة البيضاء ، فساروا على نهج هاد ، وطريق سوى لقد كان المسلمون في أول عهدهم قريبو عهد بجاهلية ، فهم مخضرمون ، أدركوا الجاهلية كها أدركوا الإسلام ، فكان التنبيه بأنهم كانوا في ضلال ، ضلال في التصور ، ضلال في العادات ، ضلال في التقيدة ، ضلال في السلوك ، فهداهم الله إلى الدين القويم ، إلى النهج الذي لا يسلكه إلا المهتدون ، ولا يدرك أثره إلا من كان في ضلال وجهل ، وضآلة واضطراب .

فكان ذكر الله شكراً له على نعمة الإنقاذ ، الإنقاذ من بؤر الفساد في العقيدة والسلوك والهداية إلى الدين الحنيف. دين الأمن والسلام.

### بسم الله الرحمن الرحيم

الآيـة:

يقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة :

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

#### القصة:

يرويها سعد بن المسيب رضي الله عنه بقوله :

أقبل صهيب بن سنان مهاجراً نحو رسول الله على فاتبعه نفر من قريش، فنزل عن راحلته، ونثر ما في كنانته، وأخذ بسبطه ثم قال : يا معشر قريش، لقد علمتم أني من أرماكم رجلًا ، وايم الله لا تصلون إلى حتى أرمى ما في كنانتي ، ثم أضرب بسيفي، ما بقي بيدي منه شيء، ثم افعلوا ما شئتم فقالوا : أرشدنا إلى بيتك ومالك بمكة ، ونخلى عنك .

وعاهدوه إن دلهم أن يتركوه، ففعل ، فلما قدم على النبي على قال: أبا يحيى ، ربح البيع، ربح البيع، وأنزل الله تعالى: ﴿وَمِن الناس مِن يَشْرِي نَفْسه ابتغاء مرضاة الله ، والله رءوف بالعباد ﴾ وفي ابن كثير رواية عن ابن عباس تؤيد الرواية الأولى وفيها يقول:

نزلت الآية في صهيب بن سنان الرومي، ذلك أنه لما أسلم بمكة ، وأراد الهجرة ليلحق بالنبي على منعه الناس أن يهاجر بماله وإن أحب أن يتجرد منه ، ويهاجر فعل ، فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل الله فيه هذه الآية ، فتلقاه

عمر بن الخطاب وجماعة فقالوا: ربح البيع فقال، وأنتم ، فلا أخسر الله لكم تجارة ، وما ذاك ؟ فأخبروه بأن الله أنزل فيه هذه الآية ﴿ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رءوف بالعباد﴾.

أما المفسرون فيقولون: أخذ المشركون صهيباً، فعذبوه، فقال لهم صهيب: إني شيخ كبير لا يضركم أمنكم كنيت أم من غيركم، فهل لكم أن تأخذوا مالي وتذروني وديني ؟ ففعلوا ذلك وكان قد شرط عليهم راحلة ونفقة ، فخرج إلى المدينة، فتلقاه أبو بكر وعمر ورجال ، فقال له أبو بكر: ربح بيعك أبا يحيى، فقال صهيب: وبيعك ، فلا بخس، وماذاك؟ فقال: أنزل الله فيك كذا وقرأ عليه هذه الآية .

وقال الحسن رضي الله عنه: أتدرون فيمن نزلت هذه الآية ؟ في أن المسلم يلقى الكافر فيقول له: قل لا إله إلا الله، فإذا قلتها عَصُمت مالك ودمك ، فأبى أن يقولها: فقال المسلم: والله لأشرين نفسي لله ، أي أبيعها، فتقدم فقاتل حتى قتل.

وسمع عمر بن الخطاب إنساناً يقرأ هذه الآية فقال : إنا لله ، قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ففعل.

وتوفيقاً بين الروايات، لا بأس أن يكون السبب خاصاً، والحكم عاماً .

وبعد: فالصورة هنا تناقض وتقابل الصورة التي رسمتها الآية السابقة، والتي وضحتها الآية الكريمة: ﴿وَمِنَ النَّاسُ مِنْ يَعْجَبُكُ قُولُهُ فِي الْحِياةُ الدَّنيا ويشهد الله علىما في قلبهوهو ألد الخصام إنه نموذج عجيب حقاً، وهذه الآية: ﴿وَمِنَ النَّاسُ مِنْ يَشْرِي نَفْسُه ﴾ تصور نموذجاً آخر من نماذج الخير في النَّاسُ .

والآيتان المتواليتان في القرآن الكريم صورتان واضحتان لنموذجين من غاذج الناس

الأولى: تبرز لنا نموذجاً للشر المجسم ، لكل من خالف باطنه ظاهره ،

كل شرير الطبع منحرف القصد، إنه النفاق والرياء والتصنع والخداع.

والثانية: توضح لنا صورة مشرقة وضيئة لنموذج مغاير، غوذج المؤمن الخير الصادق الباذل نفسه ابتغاء مرضاة الله، إنه الذي يشري نفسه لله أي يبيعها بيع السماح، يبيعها كلها، لا يستبقي منها شيئاً بيعاً سمحاً لا مساومة فيه، فها أربحها صفقة.

هذه الصورة ، وقوة ظهورها أنها قورنت بصورة شرير مماري في خصومته وعدائه للخبر .

والصورتان تنطبقان على كثير من الناس في كل المجتمعات، وجميع البيئات البشرية، ولكن الصورة الشريرة نجدها متكررة في أوضاع مختلفة، وأحوال شتى، بينها لا نكاد نرى الصورة المشرقة إلا قليلاً ، ﴿فقليل من عبادِي الشكور﴾.

نراها منطبقة على قلة من الناس ممن خلص إيمانهم وصدق، وتطهرت نفسه وزكت وتجرد لربه من شهوات نفسه، ورخصت روحه في سبيل الله، إنه الذي يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله، أو يشتري نفسه بكل أعراض الدنيا، ليعتقها، ويقدمها خالصة لله، طاهرة نقية من الشر، فهو يضحي بكل مغريات الحياة ، ليتجرد لله مخلصاً ، طاهراً .

والصورتان المتواليتان في آيتين متواليتين من القرآن الكريم توضح كل منها الأخرى ، وما أعجب أن يعايش النفاق الإخلاص ، والفساد الإصلاح ، ولكن لمن تكون الغلبة ؟ إنها دائماً للخير، والإخلاص ، والإصلاح ، فعمر الشر دائماً قصير ، ونهايته أليمة ، وزيفه مكشوف .

والخير أبقى وإن طال الزمان به والشر أخبث ما قدمت من عمل فها أجدرنا نحن المسلمين، أن نطهر صفوفنا من كل غاش منحرف، وضال مفسد ومخادع منافق ، ليتطهر مجتمعنا، ويسمو بكل مؤمن مخلص يبيع نفسه لله وحينئذ يكون الكسب مضموناً، والربح موفوراً، كها ربح صهيب .

## بسم الله الرحمن الرحيم

الآيـة:

يقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة .

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْخَيَوْةِ الدُّنْيَ وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُّ الْخَصَامِ ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُّ الْخَصَامِ ﴿ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُعْسِدَ فِيهَا وَيُهْ لِكَ يُحِبُ الْفَسَادَ وَهِي

[البقرة: ٢٠٤]

#### القصة:

يرويها ابن عباس رضي الله عنها بقوله: لما أصيبت السرية التي كان فيها عاصم ومرثد قال رجلان من المنافقين: يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا، لا هم قعدوا في أهليهم ولا هم أدوا رسالة صاحبهم، فأنزل الله تعالى الآية.

أما السدي رضي الله عنه فيقول: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي، أقبل على النبي على إلى المدينة ، فأظهر له الإسلام، أعجب النبي على بقوله إذ قال: إنما جئت أريد الإسلام، والله يعلم إني لصادق، وذلك قوله: ﴿ويشهد الله على ما في قلبه ﴾، ثم خرج من عند النبي على فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر، فأحرق الزرع ، ونحر الحمر فأنزل الله تعالى فيه: ﴿ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ومن هنا نجد أن الآية تبرز لنا نمطاً عجيباً من أنماط الناس ، فقد أظهرت لنا في إيجاز ووضوح هويتهم التي أخفوها ، وأبرزت خصائصهم النفسية التي غطوها

برداء كثيف زائف من التصنع والنفاق ، إن هؤلاء وأمثالهم ينهجون في حياتهم نهجاً سلوكياً خاصاً ، إنهم بيننا يعايشوننا ويشاركوننا مجتمعاتنا ، ولكن حقيقتهم مستترة وراء رداء تنكري ، ولباس غير لباسهم ، فهم يبدون غير ما يضمرون .

ولنستمع إلى ابن جرير يروي عن نوف البكالي، وكان عمن يقرأ الكتب، قال: «إني لأجد صفة ناس من هذه الآية في كتاب الله المنزل، فهم يحتالون على الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس مسوح الرهبان، وقلوبهم قلوب الذئاب»، قال القرظي: تدبرتها في القرآن فإذا هم المنافقون وفيهم يقول الله تعالى: ﴿ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ﴾.

وفي قراءة: ﴿ويشَهدُ الله على ما في قلبه ﴾ ،وعليها يكون المعنى: وإذا كان قد ظهر لكم منه الجميل والله يعلم ما في قلبه من قبح كقوله تعالى : ﴿إذا جاءك المنافقون ، قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله ، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ﴾ .

أما قراءة الجمهور: ﴿ويُشهدالله على ما في قلبه ﴾، فعليها يكون المعنى ، يظهر للناس الإسلام، ويخفي ما بقلبه من الكفر والنفاق لقوله تعالى: ﴿يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ﴾ وفي معناها أيضاً يقول ابن عباس رضي الله عنهها: إنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الله لهم أن الذي في قلبه موافق للسان ، أما هو في الحقيقة فهو ألد الخصام، والألد لغة الأعوج وقوله تعالى: ﴿وتنذر به قوماً لداً ﴾ أي عوجاً ، وهكذا نجد حال المنافق في خصومته يكذب ويفتري ويزور ولا يستقيم على الحق لأنه هو ألد الخصام.

ومن عجب أن ظاهر هؤلاء يغري ، وباطنهم سيء ، وحولهم يدور الاستفهام كيف يتمكنون من الجمع بين النقيضين ؟ ولا عجب، إذا صادفك يا أخي الكريم في مجتمعك إنسان يجلس إليك ، ويحدثك عن الفضيلة والمثل العليا، والقيم السامية، والأخلاق الطاهرة بل وربما تباكى عليها، إنه ولا شك

يصور نفسه لك تمثالاً حياً من الخير ، يسعى على الأرض ، ويحاول إقناعك بأنه مثال طيب للإخلاص والعفة يحتذى ، وتراه في ظاهره مترفعا عن الدنايا ، حياته كلها طهر وبراءة ، فيروقك حتماً حديثه ويشدك إليه منطقه العذب ، ثم هو يدلل على صدق حديثه ، بإشهاد ربه ، على ما في قلبه ، تأثيراً عليك ، وتوكيداً لتجرده ، وإخلاصه ، ونقاء سريرته .

ثم تكون المفاجأة المذهلة !! حين تكتشف أنه في الحقيقة شيء آخر، إنه أفعى لينة الملمس إنه حرباء تجيد التلون ، إنه كما نعته القرآن الكريم (وهوألد الخصام) ، فنفسه مشحونة بالبغضاء لا تعرف السماحة إليها طريقاً ، ولا يزكيها حب ، ولا تمت إلى الخير بصلة ، وذلك لأنه أجاد الكذب والخداع والتمويه والتضليل ، حتى إذا جاء دوره الإيجابي في موقف يختبر فيه الرجال ، ظهر المخبوء ، وانكشف المستور وفضحت أعماله أقواله ، إنه شر مجسم ، وفساد متحرك ، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ، ويملك الحرث والنسل والله لا يجب الفساد .

إذ لا تخفى عليه وهو العليم بخلقه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السهاء، ولا يجوز عليه المظهر الزائف، وإن جاز على الناس، لأنهم لا يرون إلا بمنظار الظاهر.

إنه لا يعجبه لأنه يعلم حقيقته وهو بارئه ، يعلم سره، ويطلع على خفاياه .

ثم إنه أصيل في الشر طبعت نفسه عليه ، عنيد لا يخضع ولا يلين لكلمة الحق والخير، إنه حين ينصح يتعالى ويتبجح ويتمادى في إفساده، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم .

وهل هناك فساد أسوأ من سوء الفعال ، إنه يسعى في الأرض لا للتعمير بل للتدمير، فهو شؤم على مجتمعه ويعجبني قول مجاهد فيه : إذا سعى في الأرض إفساداً ، منع الله الغيث، فهلك الحرث والنسل .

وليته حين أعرض وأفسد اكتفى ، ولكنه يبدي استنكاره لمن ينصحه

متعالياً على أن يقال له: اتق الله ، تذكيراً له بمشيئته ، ليكف عن إفساده ، إنه يستكبر أن يوجهه أحد إلى التقوى ، لأنه اعتز بإثمه ، ولكنها عزة المجرم بجرمه ، يرفع بها هامته متبجحاً ، وهو الذي كان منذ حين يشهد الله على في قلبه إن هذا النموذج من الناس حين صوره القرآن الكريم بهذه الصورة الرائعة المعبرة أبلغ تعبير ، التي تكاد تعلن عن نفسها ، والتي يكاد القارى على أو السامع أن يشير بيده إلى شخص ما قائلاً : هذا الذي عناه القرآن الكريم في هذه الأية .

إنه صنف من الناس يستحق التهديد ، وبم يهدد، إنه يهدد بجهنم وبئس المآل ، وبئس المهاد ، وبهذا الأسلوب القرآني الساخر تضع الآيات الكريمة نهايته فحسبه جهنم وبئس المهاد .

### بسم الله الرحمن الرحيم

الآبة:

يقول الحق عز وجل في سورة البقرة :

مُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ وَحِيمٌ ﴿ وَهِي فَإِذَا قَضَيْتُمُ مَّنَسِكُكُمْ فَاذْكُواْ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَ وَعَلَّهُ فِي اللَّانِي اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَ فَي اللَّانِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّانِي فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ وَفِي اللَّانِي مِنْ يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي اللَّهُ اللَّهُ وَفِي الْآنِي مِنْ يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن يَقُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِي اللَّهُ اللَّهُ وَفِي اللَّانِ وَقِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللللللللِمُ الللل

#### القصة:

يرويها ابن عباس رضي الله عنهما بقوله :

كانت العرب تقف بعرفة، وكانت قريش تقف دون ذلك بالمزدلفة، فأنزل الله تعالى: ﴿ثُمْ أَفْيضُوا مِن حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ واستغفروا الله أن الله غفور رحيم ﴾ .

أما أسهاء بنت أبي بكر رضي الله عنهما فتقول: كانت قريش تقف بالمزدلفة، ويقف الناس بعرفة إلا شيبة بن ربيعة، فأنزل الله : ﴿ثُمَّ أَفَيْضُوا مَنْ حَيْثُ أَفَاضُ النَّاسِ ﴾.

وفي هذا يقول ابن كثير: كأن الله تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام، وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات، كها أن جمهور الناس يصنعون لا يقفون بها ما عدا قريشاً فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم، فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل، ويقولون: نحن أهل الله في بلدته، وقطان بيته.

ويروي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش ومن دان وفيها يقفون بالمزدلفة، وسائر العرب يقفون بعرفات ، فلم جاء الإسلام أمر الله نبيه على أن يأتي عرفات، ثم يقف بها حتى يفيض منها فذلك قوله تعالى : ومن حيث أفاض الناس.

أما جبير بن مطعم فيروي عن أبيه قوله: أضللت بعيراً في يوم عرفة ، فخرجت أطلبه بعرفة ، فرأيت رسول الله على واقفاً مع الناس بعرفة ، فقلت : هذا من الحمس ، ما له ها هنا ؟ قال سفيان: والأحمس الشديد، وكانت قريش تسمى الحمس ، فجاءهم الشيطان فاستهواهم ، فقال لهم : إنكم إن عظمتم غير حرمكم ، استخف الناس بحرمكم ، فكانوا لا يخرجون من الحرم ، ويقفون بالمزدلفة فلما جاء الإسلام أنزل الله عز وجل : ﴿ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس يعنى عرفه .

ومن هنا نعلم ، أن القرشيين قد اتخذوا لأنفسهم منزلة مميزة ، وأطلقوا

على قبائلها الحمس، ومنحوا أنفسهم امتيازات على سائر العرب، وكان من مظاهرها عدم الوقوف معهم بموقف واحد، وجاء الإسلام فردهم جميعاً إلى حظيرته، حظيرة الوحدة والمساواة، وحدة لا تفرق فيها، ومساواة لا تعال فيها لأحد على احد، إنها الاندماج في مجتمع واحد، مجتمع راق ألغيت فيه الفوارق الموروثة وثلاشت فيه الطبقية المزمومة وكان شعارهم: كلكم لآدم، وآدم من تراب.

وتختم الآية الكريمة بقوله تعالى: ﴿واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ﴾، فالاستغفار عقب أداء العبادة أمر يحببنا فيه ديننا ، فقد ثبت أن النبي على كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر الله ثلاثا ، وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن أبا بكر قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال: (قل: اللهم إن ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لي مغفرة من عندك ، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم).

والآية التالية ، تدعو إلى ذكر الله عقب انتهاء مناسك الحج ، ﴿ فَإِذَا قَضِيتُم مناسككم فَاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً ﴾ ، وفي قصة نزولها : يقول ابن عباس رضي الله عنها : كان أهل الجاهلية يقفون في موسم الحج يقول الحرجل منهم : كان أبي يطعم ويتحمل الديات ، ليس لهم ذكر غير آبائهم فأنزل الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضِيتُم مناسككم فَاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدذكراً ﴾.

فالآية الكريمة تحث على ذكر الله ، لا ذكر الآباء، في موقف ينبغي ألا يذكر فيه غير الله ، يذكر الله كذكر الصبي أباه ، بل هو أولى منه أنه ذكر أشد وأخلص.

وكان الناس في دعائهم فريقين، فريق لا هم لهم إلا دنياهم، وهؤلاء : يقولون كما جاء بالآية ﴿ربناآتنا في الدنيا، وما له في الآخرة من خلاق﴾.

ويحكي عنهم ابن عباس رضي الله عنهما فيقول: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث، وعام خصب، وعام ولاء

ولا يذكرون من أمر الآخرة شيئاً فأنزل الله فيهم ، ﴿فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ، وما له في الآخرة من خلاق.

أما الفريق الثاني من أدركوا الحقيقة ، ووعوا ما ينفعهم، فاهتموا بآخرتهم ، كما لم يهملوا دنياهم فإنهم يقولون: ﴿ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة ، وقناعذاب النار ﴾ ، وشتان بين الفريقين في منهجه ، فالفريق الأول شغلته دنياه عن أخراه ، فلم يكن لهم خلاق ، والفريق الثاني طلب من ربه حين دعاه حسنة الدارين ، والله يختار له ما يشاء ، فنصيبه إذن مضمون .

وبعد: فالقرآن الكريم يعلم المسلمين ما يصلح لهم حتى في دعائهم، ليسلموا لله أمورهم، ويتركوا له الخيرة، إنهم لن يحرموا من حسنات الدنيا ولا من حسنات الآخرة، وهم في ميزان الله أرجح كفة وبالكسب أربح صفقة، ﴿أُولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب ﴾.

أما هؤلاء الذين نسوا في دعائهم آخرتهم ، وانصبت هممهم على دنياهم فقد ضلوا الطريق ، فضلوا العاجلة على الباقية .

والإسلام لا يمنع المسلمين أن يدعوا الله بما يصلح دنياهم، ولكنه يريد منهم أن يتجهوا إلى الله في أمرها وألا يحصروا أنفسهم في نطاقها، ولهذا مدح الله من يطلب الحسنة فيهما معاً، هؤلاء الذين يقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة، وكان رد الله عليهم: ﴿ أُولئك لهم نصيب مما كسبوا ﴾ إذ جمعت دعوتهم كل خير في الدنيا يرتجى، فالحسنة في الدنيا تتسع لكل ما يتمناه المرء من عافية، وزوجة صالحة، ورزق ميسر وعلم نافع، وعمل صالح، وكلها من حسنات الدنيا، أما حسنة الآخرة فأعلى وأسمى، وأعلاها دخول الجنة في أمن من الفزع الأكبر - قال القاسم أبو عبد الرحمن: «من أعطي قلبا شاكراً ولساناً ذاكراً، وجسداً صابراً فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقى عذاب النار»، وذكر الله بدعائه يوم عرفة أفضل من أي يوم آخر لقوله تعالى: ﴿ واذكروا الله في أيام معدودات ﴾ وهي التي يحددها ابن عباس رضى الله عنها بقوله: الأيام المعدودات أيام التشريق.

إن ذكر الله في هذه الأيام أولى من ذكر الأمجاد والتفاخر بالآباء والأجداد، لذا نجد الآية الكريمة تنفي عليهم أنهم كانوا يذكرون آباءهم حيث لا ينبغي أن يذكروا غير الله في أيام الله، بل طلبت إليهم أن يكون ذكرهم لله أشد وأكثر من ذكرهم حين يذكرون آباءهم وأجدادهم.

إنهم قد تجردوا من الثياب، فأولى بهم أن يتحرروا من الأنساب، فذكر الله هو الذي يرفع قدرهم. وهو دليل قوة الصلة به، وما أكرمها منزلة، وما أعظمها صلة، إنها صلة العبد بمولاه.

إن الحج موسم تجرد وعبادة، والتماس لرحمة الله ، ورحمة الله لا ينالها إلا من تعلق قلبه بالله لا بدنياه، وذكر الله ، ولذكر الله أكبر.

# بسم الله الرحمن الرحيم

الآية:

يقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة :

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةً وَلَا نَتَبِعُواْ خُطُواْتِ السِّلْمِ كَآفَةً وَلَا نَتَبِعُواْ خُطُواتِ السِّلْمِ كَآفَةً وَلَا نَتَبِعُواْ خُطُواتِ السِّلْمِ عَالَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُولَ الللْمُولَا اللللْمُولَ الللْمُولَ الللْمُولَا الللْمُولَا الللللْمُولَا الللْمُولَا الللْمُولَا اللْمُولَا الللْمُولَا اللْمُولَا الللِمُولَا الللْمُولَا الللْمُولَا الللْمُولَا اللَّلْمُولُولُولُولَا الللْمُولَا اللللَّهُ اللْمُولَا الللْمُولَ

#### القصة:

يرويها أبن عباس رضي الله عنهما بقوله:

نزلت هذه الآية في عبد الله بن سلام وأصحابه وذلك أنهم حين آمنوا بالنبي على آمنوا السبت وكرهوا لحوم الإبل وألبانها بعد أن أسلموا فأنكر عليهم المسلمون ذلك فقالوا: إنا نقوى على هذا وهذا وقالوا للنبي على: إن التوراة كتاب الله، فدعنا فلنعمل به، فأنزل الله تعالى إنا يها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه

لكم عدو مبين .

وقريب من هذه الرواية، رواية عكرمة رضي الله عنه قال: قال عبد الله ابن سلام وثعلبة وابن بامن ، وأسد وأسيد ابنا كعب ، وسعيد بن عمرو، وقيس بن زيد، وكلهم كانوا من يهود قالوا يا رسول الله إن يوم السبت يوم نعظمه، فدعنا، فلنسبت فيه ، وإن التوراة كتاب الله فدعنا، فلنقم بها الليل ، فنزل قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة . . ﴾ الآية وبعد : فمن روعة الترتيب القرآني أن ترد هذه الآية بعد أن أبرز القرآن الكريم نموذجين متضاربين في السلوك ، نموذج من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ونموذج من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله .

غوذج المنافق الفاجر ، وغوذج المؤمن الصادق، ثم تسمع بعد ذلك هذه الآية تنادي الجماعة المؤمنة بأسمى ما يتصفون به وهو الإيمان: ﴿ يأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ﴾.

فالمخاطبون بصفة الإيمان أولى بهم ، وقد أثيرت عواطفهم ، حين نودوا بصفة غالبة عليهم صفة الإيمان بقوله تعالى: ﴿ يأيها الذين آمنوا ﴾ أولى بهم أن يسرعوا إلى الاستجابة للنداء والتنفيذ الفوري لما يؤمرون، بعد هذا النداء.

إنها دعوة إلهية لعباده المؤمنين، المميزين بالإيمان عن غيرهم، هم الذين أسلموا لله قلوبهم تسليم طاعة وثقة ورضى ، مؤمنين بأن ربهم لا يدعوهم إلا إلى ما فيه خيرهم ، ولا يرشدهم إلا إلى ما فيه سعادتهم وصلاحهم ورشدهم .

فهم يدعون إلى السلم، وهو الأخذ بجميع تعاليم الإسلام والعمل بأوامره كلها، وترك جميع زواجره، حتى لا يكونوا أتباعاً للشيطان.

يؤيد هذا التفسير ابن عباس رضي الله عنها السلم بالإسلام أو الطاعة لأوامر الله، والدخول في السلم كافة، تمسك بالإسلام بجميع تعاليمه، وتعاليم الإسلام كفيلة بتحقيق السلام، فالمسلم حين يتمسك بعرى دينه، إنه يجد فيه السلام الحق الدي هو من صنع الله السلام، لا السلام المبني على غش الإنسان للإنسان وخداع الأمم القوية للأمم الضعيفة،

بل إنه السلام المبني على الثقة والطمأنينة، السلام الذي لا يعرف الحيرة ولا التحفظ، ولا الخوف ولا الاضطرابات ولا الاعتداءات ولا النفاق ولا الخداع، وحين ينادي الله المؤمنين عامة بالدخول في السلم فإن في هذا وقاية لبعض النفوس التي كان يراودها بعض الشك أو القلق في بداية الدعوة المحاطة بأعدائها من المشركين، وما أهونهم، ومن اليهود وما أخطرهم، ذلك ليخلصوا لله دينهم، ويتجردوا بإيمانهم من عوامل الاضطراب.

فكانت الدعوة إلى السلام، لعيش المسلم في سلام مع نفسه، مع أسرته، مع جيرانه، مع مجتمعه، مع كل الكائنات، يعيش بإسلامه وإيمانه، وما يدفعان إليه من أمان يطمئن القلب إليه، وتستقربه الأرواح، وتُؤمِّن به الوقاية من كل ما يهدد الإنسان، ﴿والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ﴾.

يدعو المؤمنين إلى الدخول في حوزته، والعيش في ظلاله، والإسلام هو حصن السلام، الإسلام بكل ما جاء به من تكاليف لا تحمل المسلم بها عنتا، ولا تتجاهل غرائزه، ولا تعطل طاقاته، إنه الإسلام حين يطلب من المسلم فعل شيء أو ترك غيره، فإنه يأمره وينهاه بسماحة ويسرهما من سماته، وحينئذ لا تزعجه التكاليف، ولا تتعارض مع طبائعه ذلك لأنه دين الفطرة.

إن السلم الذي يدعونا إليه القرآن إلى الدخول في حظيرته، إنما هو لسلامة النفوس سلامتها من طغيان شرورها ، سلامة المجتمع من تفكك أفراده ليظل المجتمع السليم، المطمئن بإيمانه، والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون في يستجيب المؤمن لدعوة ربه بالدخول في السلم فإنه يشعر بالرضا يملأ فؤاده ، والاستقرار يسعد حياته إن هذا السلام اتجاه إلى الله، ليلتمس المسلم لديه القوة والثقة وراحة النفس، فلا يزعجه فقر، ولا يؤرقه ظلم ولا بخس، فالكائنات جميعها له صديقة ، ومعه متعاطفة .

ولما كان الدخول في السلم دعوة ربانية ، فإن المقابل لها دعوة شيطانية ، وقد حذرتنا الآية الكريمة من دعوة الشيطان بقوله تعالى : ﴿ولا تتبعوا خطوات

الشيطان إنه لكم عدومبين فالله تبارك وتعالى حين دعا في صدر الآية الكريمة المؤمنين إلى الدخول في السلم فإنه أيضاً يحذرهم في نهايتها من الانقياد للشيطان ، والسير في طريقه ، ثم يستثير مشاعرهم ليتوجسوا منه الخوف، حين يذكرهم بعداوته لهم ، هذه العداوة الموروثة منذ أبيهم آدم للآية ، العداوة البينة الواضحة التي ينبغي ألا ينساها المسلم العاقل المتدبر .

وحيث بان لهم ذلك، فإن الآية التالية لهذه الآية إنذار لهم وتحذير فإن (زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم).

إنها طريقان لا ثالث لها ، وليس أمام المرء إلا أن يسلك أحدهما ، إما أن يسلك طريق الله بالدخول في دينه والعمل بتعاليمه ، وإما أن يسلك طريق الشيطان بما يتربص به للإنسان من مكائد وتضليل ليضيعه في المتاهات ، ويحيره في الظلمات وأنى له ذلك ، وبين يدي المسلم كتاب الله وسنة رسوله فهنا النور وهناك الظلام فماذا تفضلون ؟ .

# بسم الله الرحمن الرحيم

الآية :

يقول الحق عز وجل في سورة البقرة:

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْحَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثُلُ الَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُمْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْحَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثُلُ الَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُمْ اللَّهِ وَ ١٩١٤]

### لقصة:

يرويها السدي رضي الله عنه بقوله :

نزلت الآية في غزوة الخندق، حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدة والحر وسوء العيش وأنواع الأذى، وكان كها قال الله تعالى ﴿وبلغت القلوب الحناجر﴾.

أما عطاء، فيقول: لما دخل رسول الله على وأصحابه المدينة ، اشتد الضر عليهم لأنهم خرجوا بلا مال ، وتركوا ديارهم وأموالهم بأيدي المشركين، وآثروا مرضاة الله ورسوله، وأظهرت اليهود عداءها لرسول الله على أنزل الله تعالى تطبيباً لنفوسهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء ، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ؟ ألا إن نصر الله قريب.

ومن هنا نعلم: أن الله تعالى يخاطب المؤمنين الذين أبطأ عليهم نصره ، داعياً إياهم أن يتبصروا في حال من كان قبلهم ، من مؤمني الأمم السابقة الذين اختبرهم الله بالبأساء والضراء ، فصبروا وجاهدوا ، حتى انتصروا ، فسياق هذه الآية ، في نسقها مع الآيات السابقة ، المستهدفة دعوة المسلمين إلى الدخول في السلم كافة ، وسؤال بني اسرائيل عن النعم التي آتاهم الله إياها ، ثم هم يبدلونها كفراً ، ويقابلونها بالعصيان ثم بعد أن ذكر قصة الناس مذ كانوا أمة واحدة ودور الرسل معهم ، مما يوحي بالطمأنينة في قلوب المؤمنين الذين عانوا مشقة الاختلاف ليس فيما بينهم وبين أعدائهم من المشركين واليهود والمنافقين ، بل فيما بينهم وبين أنفسهم ، مما جر عليهم ويلات الحرب ، مبيناً أنها سنة الله في خلقه حين يمحص عباده بين الحين والحين ، بالأزمات والحروب ، والشدائد ليعدهم لدخول الجنة ، بصبرهم وحسن بلائهم .

إذ ثبتوا رغم المحن على عقيدتهم لم تزعزعهم شدة ، ولم تثنهم هزيمة ، ولم ترهبهم قوة ، ولم يهنوا أمام فتنة ، إن شأنهم شأن من سبقهم من الأمم الذين ابتلوا فصبروا ، وامتحنوا ، فنجحوا بامتياز في الامتحان ، وكان تذكير القرآن الكريم للمسلمين عبرة لهم ، وتصحيحاً لأفهامهم ، وتبصيراً لهم بمن قبلهم ، كان ذلك واضحاً في الآية الكريمة ، وأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ، إنها تربية إلهية لعباده المؤمنين ، لينتفعوا بالتجارب السابقة وبأقوال الرسول صلوات الله وسلامه عليه وحيث كان هناك استفهام : ومتى نصرالله؟ فإن الجواب الفوري جاء مطمئناً للقلوب (ألاإن نصر الله قريب) نصر الله للمؤمنين المستحقين له ، الثابتين على الحق ، لا يتزعزعون عنه ،

يتقبلون البأساء والضراء بصبر كما يتلقون السراء والرخاء بشكر، فهم بذلك دائماً متطلعون إلى نصر الله، إذ لا نصر إلا منه سبحانه إن استفهامهم في الآية الكريمة ليس عن قنوط، أو انزعاج، أو يأس، بل هو تصوير لشدة المحنة التي يجتازونها، هذه التي تزلزل القلوب، وهي التي يصورها القرآن الكريم في موضع آخر منه بقوله تعالى ﴿إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديداً، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلاغروراً ﴾.

يقول مقاتل: في معنى ﴿مستهم البأساء والضراء وزلزلوا.. ﴾الآية خوفوا من الأعداء ، وامتحنوا امتحاناً عظياً ، لما جاء في الحديث الشريف عن خباب بن الأرث قال: قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال: (إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه ، فلا يصرفه ذلك عن دينه ، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ، ولا يصرفه ذلك عن دينه ثم قال: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله ، والذئب على غنمه ، ولكنكم تستعجلون) فالمؤمن لا ينضج إيمانه إلا في بوتقة الصبر: بسم الله الرحمن الرحيم . ﴿المُا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ، ولقد فتنا الذين من قبلهم ، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ﴾.

إنهم حين يثبتون أمام الفتنة من إيذاء وشدة في العيش ، وقلة في المال فإنهم يصارعون أنفسهم ، ويترفعون حرصهم على إحراز نصر سريع ، إنهم بصبرهم يصقلونها ، حتى يبدو معدنها الأصيل نقيا صافياً ، ويقوم إيمانهم الصادق العملاق في وجه أعدائهم حصناً متيناً فيحار العدو فيهم ، لا يجد إليهم ثغرة ينفذ منها إلى عقيدتهم الراسخة ، ويعجز عن النيل من معنوياتهم ، لأنهم بشاتهم وصبرهم على المكاره منتصرون ، وإلى أهدافهم حتماً واصلون وإن العبرة التي تؤخذ من سير الأولين لهي تثبيت للقلوب ، وطمأنينته للنفوس ، ودفعة قوية إلى مواصلة الكفاح .

إن الكفاح الذي يصاحبه صبر، يمد النفوس بقوة، ويهب العقيدة عمقاً وصفاء فترتفع أرواحهم على كل قوى الأرض، وتتسامى على شرورها، فلم تعد الهزيمة تزعجهم لأنها من طبيعة الحروب، وإننا لنذكر إن هرقل حينها سأل أبا سفيان عن أمر النبي، حينها أراد أن يسترد من هاجر إليه من المسلمين، إذ قال له: هل قاتلتموهم ؟ قال: نعم ، قال: فكيف كانت الحرب بينكم ، قال: سجالاً ، قال: كذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة .

إن الكفاح يقتضي ترويض نفوس المكافحين ، على تلقي الهزيمة بمثل ما يتلقون به النصر أما إذا كان للقنوط مكان في النفوس ، فلا نصر ، ولا أجر .

### بسم الله الرحمن الرحيم

الآيسة:

يقول الحق عز وجل في سورة البقرة :

يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقُتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَكَمَىٰ وَالْمَسَكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيْ مَا عَلِيمٌ وَإِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ وَإِنْ

#### القصة:

يرويها ابن عباس رضي الله عنها بقوله: نزلت في عمرو بن الجموح، وكان شيخاً كبيراً، ذا مال كثير، فقال: يا رسول الله بماذا أتصدق؟ وعلى من أنفق؟ فنزلت الآية. أما عطاء، فيقول: نزلت الآية في رجل أتى النبي فقال: إن لي ديناراً فقال: (أنفقه على نفسك، فقال: إن لي دينارين، قال: أنفقها على خدمك، فقال: إن لي ثلاثة، قال: أنفقها على خدمك، فقال: إن لي أربعة، قال: أنفقها على والديك، فقال: إن لي خسة، قال: أنفقها على المناهة على الله المناهة على الله المناهة على المناهة على المناهة على المناهة على المناهة على المناهة المناهة

قرابتك ، فقال: إن لي ستة ، قال: أنفقها في سبيل الله وهو أخسها) وواضح أنها صدقة التطوع ، وقد بينت الآية الكريمة وجوه إنفاقها : ﴿قُلْ مَا أَنفَقْتُم مَنْ خَيْرِ فَلْلُوالْدَيْنَ وَالْمُوالْدِيْنَ وَالْمُوالْدِيْنَ وَالْمُوالْدِيْنَ وَالْمُوالْدِيْنَ وَالْمَاكِينَ وَالْمَاكِينِ وَالْمَالِكِيْنَ وَالْمَالِكُونَ وَالْمَالِكُونَ وَالْمَالِكُونَ وَالْمَالِكُونُ وَلَامِلْوَالْمَالِكُونُ وَلَامِلْكُونُ وَالْمِلْكُونُ وَلَامِلْكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَلَامِلْكُونُ وَالْمِلْكُونُ وَلَامِلْكُونُ وَلَامِلْكُونُ وَلَامِلْكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَالْمَالِكُونُ وَلَامِلْكُونُ وَلَامِلْكُونُ وَلَامِلْكُونُ وَلَامِلْكُونُ وَلَامِلْكُونُ وَالْمَالُونُ وَلَامِلْكُونُ وَلَامِلْكُونُ وَلَامِلْكُونُ وَلَامِلْكُونُ وَلَامِلْكُونُ وَلَامُلُونُ وَلَامِلْكُونُ وَلَامِلْكُونُ وَلَامُلُولُونُ وَلَامُلُولُونُ وَلَامُونُ وَلَامُلُولُونُ وَلَامُونُ وَلَامُونُ وَلَامُلُولُونُ وَلَامُونُ وَلَامُونُ وَلَامُونُ وَلَامُونُ وَلَامُونُ وَالْمُلْلُونُ وَلَامُونُ وَلَامُونُ وَلَامُونُ وَلَامُونُ وَلَامُلُولُونُ وَلَامُونُ وَلَامُونُ وَلَامُونُ وَلَامِلُونُ وَلَامِلُونُ وَلَامِلْكُونُ وَلَامِلْكُونُ وَلَامُلُونُ وَلَامِلُونُ وَلَامِلْكُونُ وَلَامِلْكُونُ وَلَامِلْكُونُ وَلَامِلْكُونُ وَلَامُلُولُونُ وَلَامِلْكُونُ وَلَامِلْكُونُ وَلَامُلُولُونُ وَلَامُلُونُ وَلَامِلُونُ وَلَامُونُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَالْمُؤْمِنُونُ وَلَامُونُ وَلَامُونُ وَلَامُلُونُ وَلَامُلُونُ وَالْمُؤْمُ وَلَامُلُونُ وَلَامُونُ وَلَامُونُ وَلَامُونُ وَالْمُؤْمُ وَلَامُونُ وَلَامُونُ وَلَامُلُونُ وَلَامُونُ وَلَامُ وَلَامُونُ وَلَامُونُ وَلَامُونُ وَلَامُونُ وَلَامُونُ وَلَامُ وَلَامُونُ وَلَامُونُ وَلَامُونُ وَلَامُونُ وَلَامُونُ وَالْمُؤْمُ وَلَامُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤْمُ وَلَامُونُ وَالْمُوالْمُونُ وَلَامُونُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ

وكما في الحديث الشريف : (أمك وأباك ، وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك). ولا يخفى أن وراء سؤال الصحابي الجليل ابن الجموح ، رسول الله وعنى يوحي بيقظة الضمير المسلم، ورغبة في معرفة وجوه الخير ، وضروب البر ليتجه إليها .

إن الإسلام علمه ، وسائر المسلمين ألا يقدموا على عمل ، مها قل شأنه إلا بعد أن يستبينوا حكم الإسلام فيه وإن الأسئلة المتوالية في السورة ، عن الأهلة ، وعن الإنفاق ، عن الشهر الحرام وغيرها كانت دفعاً لما كأن يثيره اليهود في بداية الدعوة من التشكيك في بعض التصرفات، فكان السؤال عنها تحصيناً للعقيدة ضد هذه الحملات المغرضة الهادفة إلى بلبلة الأفكار، ونشر الأراجيف لقد دأبت الأبواق اليهودية على بث سمومها سراً وجهراً بين المسلمين، لتشككهم ، في عقيدتهم حتى يهتز كيانهم ولكن القرآن الكريم كان لهم بالمرصاد كان رده عليهم فاصلاً ، ليحل اليقين في قلوب المسلمين على الشك الذي بثه اليهود، وليبطل الدس الرخيص الذي أرادوا به الوقيعة ، ويحبط الفتن التي يسعون إلى إحيائها ، فرد مكائدهم إلى نحورهم ، حين كشفهم في كثير من يسعون إلى إحيائها ، فرد مكائدهم إلى نحورهم ، حين كشفهم في كثير من

وكان السؤال الوارد في الآية الكريمة شاملًا للإنفاق من حيث مواضعه ومصادره ونوعه، لما كان للإنفاق من أهمية في بداية الدعوة ، إذ كانت الجماعة المسلمة في أول عهدها تواجه مصاعب وأزمات وكان التضامن والتكافل بين أفرادها، داعياً إلى الحث على الإنفاق، ثم كانت الاستجابة للدعوة القرآنية، والإقبال على الإنفاق عن رضى نفس ، وسعادة قلب، دليلًا على يقظة الضمائر المؤمنة وكان التعبير القرآني بأن الإنفاق خير ، إيحاء بدوره الفعال في تأمين المجتمع الإسلامي الناشىء ، فهو خير حقاً ، خير للمعطي، كما هو خير للرخذ ، وكما يوحي أيضاً بأن الإنفاق لا يكون إلا من خير ما يقدمه المنفق من

أطيب ما يملك ، ليكون تزكية لنفسه ، وتنمية لماله وبركة فيه ﴿ولاتيمموا الحبيث منه تنفقون ﴾ .ذلكم لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا .

وحيث كان الإنفاق من خير ما يملكه المنفق ، فإن الآية الكريمة قد حددت وجوهه ، بترتيب أولوي ، فقدمت العصب، ثم ذا الرحم، ثم ذا الرحمة من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل ﴿قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ﴾ .

إنه توجيه إلهي حكيم ، توضحه الأحاديث النبوية الشريفة ، فقد روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله على من يتصدق ؟ قال: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول .

إنها تربية تتمشى مع الفطرة الإنسانية ، والميول الفطرية ، تربية توجه إلى تقديم الأهم على المهم ، في يسر لا تعسف فيه ، وسماحة لا جهد فيها ، فكان هذا الترتيب المحكم متمشياً مع منهج الإسلام في توجيه المسلم ، حسب ما ركب فيه من طبائع ، فلا يتعارض مع استعداداته الذاتية يساير حياته ، ويرشده في يسر لا إرهاق فيه ولا إزعاج .

فالبارىء تبارك وتعالى يعلم أن الإنسان يحب ذاته قبل غيرها فأمر بكفايتها، ثم إنه يتجه بعواطفه نحو والديه ، ثم نحو أقاربه، ثم المحتاجين ، فكان الترتيب القرآني في الإنفاق كها ورد بالآية الكريمة واقعياً حكيهاً، إذ بدأ بالوالدين ثم بالأقربين، لأن الإنسان يبذل من ماله لوالديه أو ذوي رحمه وهو مستريح الضمير ، مطمئن النفس راضيها ، لأنه يعلم بأن في تقبلهم منه العون حفاظاً على كرامتهم أن تهان بالسؤال من الغير، كها يدرك أن في وصلهم توثيقاً للروابط بينه وبينهم ، وتوكيداً لمشاعر الحب المتبادل ، ثم تتسع دائرة التراحم حتى تشمل كل فرد في المجتمع محتاج ، من صغير ضعيف ، كسير الجناح كاليتيم ، أو مسكين لا يفي دخله المحدود بحاجاته أن يسكت عن سؤال الناس ، فيحسبه الجاهل غنيا من التعفف ، ثم هؤلاء الذين انقطعت بهم الطريق ، ونفذ فيحسبه الجاهل غنيا من التعفف ، ثم هؤلاء الذين انقطعت بهم الطريق ، ونفذ مالهم .

إن المنفق حين يعين هؤلاء جميعاً بماله ، مدفوعاً بمشاعر إيمانية وعواطف إنسانية نابعة من ضميره الذي أحياه دينه ، أنه حين يزكي نفسه حين ينفق من طيّب ما يملك ، مخلصاً لله في نفقته ، مشعراً جماعته المسلمة بأن الله حين حرم هؤلاء وأعطاه ، فإنه فرض لهم في ماله نصيباً معلوماً فكان من الذين استجابوا للأمر الإلهي : ﴿ وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ﴾.

إنه ينفق وينفق ويؤمن بأن الله يعلم نيته، إن كان إنفاقه مخلصاً أو يشوبه رياء فهو إن كان خالصاً لوجه الله فإن أجرة لن يضيع عند الله على وماتنفقوا من خير فإن الله به عليم .

ورسولنا الأعظم صلوات الله وسلامه عليه يقول: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول).

كما روى جابر بن عبدالله قال: جاء رجل بمثل بيضة من ذهب ، فقال: يا رسول الله: أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ، ما أملك غيرها ، فأعرض عنه رسول الله هي ، ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال: مثل ذلك ، فأعرض عنه ، ثم أتاه من خلفه، فقال له مثل ذلك ، فأخذها رسول الله هي فحذقه بها ، فلو أصابته لأوجعته وقال: (يأتي أحدكم بما يملك، فيقول هذه صدقة ثم يقعد يتكفف الناس خير الصدقة ما كان عن ظهرغنى).

إنها التربية الإسلامية، إنه الإسلام الذي لا يرضى للمسلمين إلا العزة ، والتعفف عن مهانة السؤال ، وذل الحاجة .

# بسم الله الرحمن الرحيم

الآية :

يقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة:

يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِنَالٍ فِيهِ قُلْ قِنَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن

سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرُ بِهِ عَوَالْمَسْجِدِ الْحُرَامِ وَ إِنْحَاجُ أَهْلِهِ عَمِنْ لُهُ أَحْتُ بُرُعِنَدُ اللهِ وَالْفِينِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ اللهِ اللهِ اللهِ

#### القصة:

يرويها عروة بن الزبير بقوله :

إن رسول الله على بعث سرية من المسلمين، وأمر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي وكانوا جميعاً من المهاجرين ، ليس فيهم أحد من الأنصار، ومعه كتاب مغلق ، وكلفه ألا يفتحه ، حتى يمضى ليلتين، فلما فتحه وجد به: إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل ببطن نخلة ـ مكان بين مكة والطائف ـ ترصد بها قريشاً، وتعلم لنا من أخبارهم، ولا تكرهن أحداً على السير معك من أصحابك، قال: وكان هذا قبل غزوة بدر الكبرى، فلم نظر عبد الله بن جحش في الكتاب: قال سمعاً وطاعة، ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله عِينَ أَمضي إلى بطن نخلة أرصد بها قريشاً حتى آتيه منها بخبر ، وقد نهى أن أستكره أحداً منكم ، فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها ، فلينطلق، ومن كره ذلك فليرجع ، وأنا ماض لأمر رسول الله ﷺ، فمضى ومعه أصحابه، لم يتخلف منهم أحد، فسلك الطريق إلى الحجاز، حتى إذا كان ببعض الطريق ضل بعير لسعد بن أبي وقاص، وعتبة بن غزوان، فتخلفا عن عبدالله بن جحش ليبحثا عن البعير، ومضى الباقون حتى إذا كانت السرية ببطن نخلة مرت عير لقريش تحمل تجارة ، وفيها عمرو بن الخضرمي ، وثلاثة آخرون فقتلت السرية عمرو بن الخضرمي، وأسرت اثنين، وفر الرابع، وغنمت العير ، وكانت تحسب أنها في اليوم الأخير من جمادي الآخرة ، فإذا هما في اليوم الأول من رجب ، وقد دخلت الأشهر الحرم التي يعظمها العرب ، وقد عظمها الإسلام وأقر حرمتها ، فلما قدمت السرية بالعير والأسيرين على رسول الله على قال : ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام ، ووقف العير والأسيرين ، وأبي أن يأخذ من ذلك

شيئاً ، وحينئذ أسقط في أيدي القوم ، وظنوا أنهم قد هلكوا ، وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيها صنعوا ، وقالت قريش : لقد استحل محمد وأصحابه الشهر الحرام ، وسفكوا فيه الدم ، وأخذوا فيه الأموال وأسروا فيه الرجال ، وقالت اليهود : تفاءلوا بذلك على محمد ، عمرو بن الخضرمي واقد بن عبد الله ، عمرو عمرت الحرب الخضرمي حضرت الحرب ، واقد وقدت الحرب .

فأنزل الله الآية. ﴿يَسَالُونَكَ عَنِ الشَّهِرِ الحَرَامِ قَتَالَ فَيهِ ، قُلُ قَتَالَ فَيه كَبِيرٍ ، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله ، والفتنة أكبر من القتل ﴾.

قال الزهري: لما نزلت الآية ، قبض رسول الله على العير ونادى الأسيرين ، ولما فرج الله عن أهل تلك السرية ما كانوا فيه من غم ، طمعوا فيها عند الله من ثوابه ، فقالوا: يا نبي الله ، إنا نطمع أن تكون غزوة ، ولا نعطى فيها أجر المجاهدين في سبيل الله ، فأنزل الله فيهم: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ، والَّذِينَ هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، والله غفور رحيم، ومن هنا نعلم ، أن الشهور الحرم هي التي حرم الله فيها القتال في الإسلام، كما كان محرماً من قبل إذ قدسها العرب عن أن يراق فيها دم آدمي ، فالتزموا بما تعارفوا عليه ، وما أقدم عليه عبدالله لم يكن مخالفة لأمر رسول اللَّه عليه إذ لم يتبين له دخول الشهر الحرام - رجب وغلب على ظنه ومن معه أنهم في نهاية جمادي الآخرة ، فلم يتعمد استحلال الشهر الحرام ، أو أن القتل كان في نهاية جمادي الثانية والقتيل لقى مصرعه في أول رجب، فلم يستحل الشهر إذن والآية الكريمة تقرر أن القتال في الشهور الحرم إن كان كبيرة ، فأكبر منه ما أقدم عليه المشركون من صدهم المسلمين عن البيت الحرام كفراً وعناداً ، وأكبر منه إخراج أهل الحرم منه ، وأكبر من القتل الفتنة التي أرادوا إشعالها برد المسلمين عن دينهم ، فالمسلمون إذن لم يبدأوا بقتال ولم يبادروا بعدوان ، ولكن المشركين كانوا هم البادين ، بانتهاك حرمة البيت الحرام في الشهر الحرام فلم يراعوا حرمة هذا الحرم الأمن ، وما إخراج أهله منه إلا أمر أفظع جرماً من القتل فيه ، وما فتنة المسلمين عن دينهم إلا أشنع من القتل.

لقد ارتكبوا الجريمتين معاً ، فلم يعد لهم الحق في التمسح بحرمات الشهر، إنها كلمة حق أريد بها باطل لقد أرادوا تشويه موقف المسلمين ، وإلصاق تهمة التعدي بهم .

ذلك لأنهم قوم طغاة ، لا يحترمون مقدسات ، بينها يرعى الإسلام حرمات من يرعون الحرمات ويأتي دور اليهود ، وتتهيأ لهم الفرصة ، إذ أخذوا ينفثون سموم الفتنة بين المسلمين والقرشيين لقد أشاعوا كاذبين أن محمداً يستحل الحرمات ، وأطلقوا أبواق دعايتهم المضللة ، ونشروا أراجيفهم الماكرة ، في كل مكان ، ليظهروا محمداً وأصحابه بمظهر المعتدين ، حتى نزلت الآية تفصل في الموقف ، وتخرس ألسنة المرجفين في الأرض ، المؤججين نار الفتنة . إنهم اليهود ، يهود الأمس هم يهود اليوم في كل مكان ، وفي كل زمان .

لقد بين القرآن الحقيقة السافرة ، وأرسى القاعدة الثابتة ، وثبت بالحق أقدام المؤمنين، وفضح أساليب الغدر، وأفانين الفتن في قلوب أعدائهم فقال جل وعلا ﴿ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ﴾.

إنه إصرار خبيث على الشر والفتنة ، إصرار ينطق بالبغضاء للمسلمين، ولهذا الدين الذي هدد سلطانهم، الدين الذي جاء حرباً على باطلهم وبغيهم وفساد عقيدتهم، فكانوا حرباً عليه لأنهم أعداء الخير حلفاء الشر، أعداء النور، هواة الظلام، لقد كان هدفهم أن يردوا المسلمين عن دينهم إن استطاعوا ، ولكن أني لهم ذلك ، والله يحذر منهم، وينبه المسلمون أن يحذروهم بقوله تعالى في نهاية الآية، ومن يرتدد منكم عن دينه وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

ومن ذا الذي يرتد عن الإسلام، وقد ذاق حلاوته، وتفتحت عيناه على نوره إن تحذير الله في هذه الآية للمسلمين من النكوص بعد الاستقامة، على الطريق، طريق الإسلام، قائم إلى آخر الزمان، فكيف يكفر بالله من هداه الله إلى الحق \_ إلى الخير إلى الفلاح، وصدق الله ﴿ ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم ﴾.

# بسم الله الرحمن الرحيم

الآية:

\* يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِنْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفِعُ الْمُسْرِ قُلْ فِيهِما إِنْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفِعُ اللَّهِ قَلْ فِيهِما إِنْمُ هُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِما اللَّهِ (٢١٩) لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِما

القصة:

يرويها ابن ميسرة بقوله .

إن عمر بن الخطاب قال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزل على رسول الله على ومنافع للناس والمهم الكبر من نفعها في الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير، ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعها في فدعا عمر فقرئت عليه، ثم قال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزل قوله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون في فندعا عمر فقرئت عليه، ثم قال: اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً فنزلت هذه الآية: ﴿يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه في الى قوله تعالى: ﴿فهل أنتم منتهون فه قال عمر: انتهينا .

وكانت تحدث أشياء لرسول الله على بسبب شرب المسلمين الخمر قبل تحريمها منها قصة على بن أبي طالب كرم الله وجهه مع حمزة رضي الله عنه ، وهي التي أخبر بها علي بن الحسين رضي الله عنهما عن جده كرم الله وجهه أنه قال: كانت لي مشارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله على أعطاني شارفاً من الخمس ، ولما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله على كنت الدخرت شارفين فبينها أنا أجمع لشارفي وهما مناخان جنب حجرة

رجل من الأنصار، فإذا بشارفي قد بقرت خواصرهما، وأخذ من أكبادهما ، فلم أملك نفسي حين رأيت هذا المنظر أن قلت : من فعل هذا ؟ فقالوا فعله حمزة، وهو في البيت في شرب من الأنصار.

قال علي: فانطلقت حتى دخلت على رسول الله على وعنده زيد بن حارثة ، قال: فعرف رسول الله على الذي بي فقال: مالك، قلت: يا رسول الله ما رأيت كاليوم ، عدا حمزة على ناقتي وبقر خواصرهما، وهو في بيت يشرب، قال: فدعا رسول الله على بردائه ، ثم انطلق يمشي ، فاتبعت أثره أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي هو فيه ، فاستأذن فأذن له ، فإذا هم يشربون ، فطفق رسول الله على مغرة فيها فعل ، فإذا حمرة عيناه ، فنظر حمزة إلى رسول الله يشي بلوم حمزة فيها فعل ، فإذا حمرة عيناه ، فنظر حمزة إلى رسول الله يشي ، ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ، ثم قال: وهل أنتم إلا عبيد أبي ، فعرف رسول الله يشي أنه ثمل ، فنقص على عقبيه القهقرى ، فخرج وخرجنا ، وكانت هذه القصة من أسباب نزول آية تحريم الخمر .

ومن هنا نعلم أن القرآن الكريم في تناوله هذا الحكم المتعلق بعادة اجتماعية مألوفة قد تناولها بأسلوب يتمشى مع روح الإسلام، عندما يعالج ظاهرة انحراف، إذ بدأ بتحريك الوجدان الديني في النفوس، ببيان ما في الخمر من إثم ونفع، ثم بالإرشاد إلى أن الإثم طاغ على النفع، تمهيداً للنفوس على التفكير في الإقلاع عن شربها، ثم كانت الجرعة أقوى إذحرمها، حرم أن يدخل الصلاة سكراناً وحينئذ لا يجد الشارب فرصة للإفاقة من سكره لأن أوقات الصلاة متقاربة ، لا تسمح للسكر والإفاقة منه قبل دخول وقت الصلاة ، وهو بالضرورة مضطر إلى تركها ، لتصح صلاته، ثم كان العلاج حاساً، وكان الأمر بالضرورة مفطر إلى تركها ، لتصح صلاته، ثم كان العلاج حاساً، وكان الأمر عمل الشيطان ولا يليق بالمؤمن أن يأتيه ، وبالتالي أن يتناولها ، ثم كانت الثمرة على الامتثال مغرية بقوله تعالى: ﴿لعلكم تفلحون ﴾ وهذا حصٌ على الفلاح في أمر دينه .

وإن هذا التشريع الحكيم في التدرج بالحكم المحرم للخمر، كان مسايرة

مع ما درج عليه المسلمون في جاهليتهم، وإلى ذاك الحين لم يكن التنزيل القاطع قد نزل به الوحي بعد، حتى أن مدمنيها قبل التحريم حينها حرمت أهرقوها حتى سالت بها الأودية .

لقد أراد بهذه التربية ، تربية المسلمين ألا يصدمهم في مألوفهم دفعة واحدة بل أخذهم باليسر والرفق خطوة خطوة ، حتى تتهيأ الظروف المناسبة للتنفيذ والطاعة فقد كانت عادة متأصلة ، والعادة تحتاج في الإقلاع عنها إلى علاج ، علاج لمرض اجتماعي عتيد؛ فقد كانت سموم الخمر سارية في عروق العرب قبل الإسلام ، وكان شربها شغلهم الشاغل إذ كانوا في فراغ ذهني ، لا يجدون مجالاً لنشاط إلا معاقرتها .

وكان أن بدأ القرآن في علاجه لهذه العادة المتأصلة أن بين أولاً ما فيها من إثم ونفع إثم يتلاشى بالنسبة إلى نفعها، ثم ما هذا النفع الذي فيها؟ إنه نفع دنيوي عائد من تصنيعها، وبيعها، وهو لا شيء إذا ما قيس بما تجره من أضرار وفساد، ويكفي أنها مذهبة للعقل، مهلكة للمال، وما أحسن ما قاله ابن الفارض.

### واترك الخمر إن كنت فتي كيف يسعى في جنون من غفل.

ثم كان الأمر بتحريم السكر عند الصلاة ، ولا يخفى أن ما بين الصلاة ، والصلاة لا يكفي لسكر وإفاقة ، فضيق الأمر الكريم دائرة الإقدام على شربها ، إلى أن كان النهي القاطع بقوله تعالى : ﴿إِنمَا الحمر والميسر، والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ﴿إنه المنهج القرآني الحكيم، الذي يراعي طبيعة الإنسان، حين يأخذه بالرفق ، ولو كان الأمر متعلقاً بعقيدة لما كان كذلك ، ولكنها الحكمة ، حكمة الله العالم بالنفوس .

### بسم الله الرحمن الرحيم

### الآية:

يقول الله تعالى في سورة البقرة :

### القصة:

يرويها ابن عباس رضي الله عنهما بقوله :

إن نفراً من الصحابة، حين أمروا بالنفقة في سبيل الله، أتوا النبي على فقالوا: إنا لا ندري ما هي النفقة التي أمرنا بها في أموالنا؟ فها ننفق منها؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴾.

ويقول ابن أبي حاتم ، أن معاذاً وثعلبة ، أتيا رسول الله عَلَيْ فقالا : يا رسول الله ، إن لنا أرقاء وأهلين ، فماذا ننفق عليهما من أموالنا ؟ فأنزل الله تعالى : ﴿ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو﴾.

وبعد: فقد سألوا النبي على من قبل عن النفقة ، وكان جوابه عليه الصلاة والسلام لهم ، عن النوع والجهة حين سألوه (يسألونك ماذا ينفقون ؟ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين).

أما هنا ، فقد ذكروا في سؤالهم الجهة ، وجهلوا المقدار ، فكان الجواب القرآني الكريم لهم بالعفو: قل العفو ، والعفو هو الفضل والزيادة ، وكل ما زاد عن نفقة الإنسان من غير إسراف ، وفي غير معصية أو رفاهية ، فهو محل للإنفاق .

يقول الحسن رضي الله عنه في تفسير هذه الآية : ألا تجهد نفسك ، ثم

تقعد تسأل الناس، يؤيده ما رواه ابن جرير عن أبي هريرة بقوله :

قال رجل: يا رسول الله ، عندي دينار قال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر قال: أنفقه على عندي آخر قال: أنفقه على عندي آخر قال: أنفقه على و لدك ، قال: عندي آخر: قال: فأنت أبصر وفي رواية جابر بن عبدالله الانصاري قال: إن رسول الله على قال لرجل يسأله عن الصدقة (ابدأ بنفسك، فتصدق عليها ، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذوي قرابتك ، فإن فضل عن ذوي قرابتك شيء، فهكذا وهكذا).

ومن هنا نعلم: أن الآية الكريمة قد قيدت الإنفاق بما زاد عن حاجة الإنسان حتى لا يحرم نفسه ويتصدق ، فإن كان لديه فضل مما يتصدق ، فالصدقة خير، والإمساك شر لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: (إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف).

وإذن: لا نفقة إلا بعد كفاية ، يؤديها المسلم طيبة بها نفسه ، قاصداً بها الفوز بمرضاة الله وهذه الآية لم تنسخها آية الزكاة ، ولم تخصصها ، فالزكاة تظل معلقة بذمة من وجبت عليه حتى يؤديها ، أما الآية فتوجه المسلمين إلى الإنفاق ، لأن الزكاة حتى معلوم للسائل المحروم ، أما النفقة المقصودة في الآية ، فهي صدقة التطوع ، لأنها من الفضل ، وهو محل الإنفاق ، والزكاة قد لا تستغرق الفضل .

وتختتم الآية الكريمة بالدعوة إلى التفكير والتدبر في أمر الدنيا ، بتدبير المعيشة ، وفي أمر الآخرة بتقديم الخير المدخر لها، وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، في الدنيا والآخرة في إنها دعوة تستثير في المسلم مشاعر التدبر في أمر دنياه وأخراه ، فالإنسان حين يحصر تفكيره في دنياه فحسب ، فإنه لا يضع تصوراً دقيقاً ، للموازين السليمة فالدنيا شطر الحياة ، ولكنها الشطر الأقصر، أما الآخرة فهي شطر الحياة الأطول والأبقى (وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون).

إن التعلق بالقصير الفاني، مع الغفلة عن الطويل الباقي منهج غير سليم

وسلوك غير قويم، والدعوة إلى الإِنفاق دعوة إلى مراعاة الشطرين، فها ينفص بالنفقة يرد بالتزكية في نفس المنفق وبالنهاء والطهر والبركة في ماله .

إن الإسلام لا يغفل حقيقة الحياة، بما فيها من التزامات، فكان لا بد من الإنفاق مع الموازنة بين ما تستلزمه الحياة من تدبير معيشة، وما يجب أن يدخر للآخرة من تقديم الخير والبر والعون والإنفاق وهنا ترجع كفة الإنفاق، لما فيه من عائد مضمون على المنفق، ثم هو فوق ذلك من أسباب إصلاح المجتمع، ووضع لبنة الأمن في بنيانه، فبها يمحي حقد الفقير، فلا حسد، ولا كراهية، وتزكو نفس الغني فلا أثرة ولا أنانية، ولكنه التعاون والتراحم والمساواة بين أفراد المجتمع أغنياء وفقراء؛ ثم هي في الآخرة زاد، أبقي وأنفع للإنسان، حين يجاء بماله ويسأل عنه فيقع في حيرة ولا يجد جواباً.

أما ما يقدمه في دنياه فهو دفاعه وحجته وذخيرته .

إن استشعار المسلم هذا المعنى ، يدفعه إلى الإنفاق عن طيب خاطر مطمئنة إليه نفسه ، مستريحاً إليه ضميره ، فلا تحدثه نفسه بشح ، أو يدفعه خوف الفقر إلى أن يضن بماله إن القرآن الكريم حين يدعو إلى الإنفاق ، فلأن الله يضاعف الأجر ، يضاعفه بلا عد ولا حساب، وهنا تمضي موجة البذل ، مسايرة موجة النهاء في طريق واحدة إنه غرس وثمار ، زرع وحصاد ، بذل وعطاء فوالله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أن الصدقة خير عائد على المتصدق ، وبركة في ماله ، كها أنها وفاء بحق النعمة ، وشكر للمنعم وتعاطف مع إخوانه ، به تسمو المشاعر ، وترق العواطف .

# بسم الله الرحمن الرحيم.

الآية:

يقول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة :

وَ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَكُمَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَمُّمْ خَيْرٌ [البقرة: ٢٢٠]

#### القصة:

يرويها ابن عباس رضي الله عنهما بقوله :

لما أنزل الله عز وجل قوله : ﴿ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ﴾ ، وقوله : ﴿ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً ﴾ ، انطلق من كان عنده مال يتيم فعزل طعامه عن طعامه ، وشرابه عن شرابه وجعل ينفي الشيء من طعامه ، فيجلس له ، حتى يأكله أو يفسد ، واشتد ذلك عليهم ، فذكروا ذلك لرسول الله على فأنزل الله عز وجل : ﴿ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير ، وإن تخالطوهم فإخوانكم ، والله يعلم المفسد من المصلح ﴾ . قال : فخلطوا طعامهم بطعامهم ، وشرابهم .

إنه سؤال جديد، بعد ما سألوا عن الأهلة، وعن الشهر الحرام وعن الإنفاق، وعن الخمر والميسر نجدهم يسألون عن اليتامى ولم ؟ إن الإسلام قد ربى فيهم ضمائر يقظة، فتراهم يتحرجون من الاقتراب من مال اليتيم بعد أن سمعوا قوله تعالى ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده ﴾، وذلك خشية الوقوع في المحذور، الذي حملته الآية، وحرصاً على تنفيذ أمر الله في اليتامى ونهيه عن تبديل الخبيث من أمواهم بالطيب من أموال اليتامى الذين تحت وصايتهم أو ولايتهم وحتى لا توجه إليهم أسهم الاتهام باستغلال مال من هو أضعف من حماية نفسه، والدفاع عن ماله، إذ كان سلوكهم مع اليتامى غير مقبول، وإننا لنجد سعيد بن المسيب يقول في معنى قوله تعالى: ﴿واتوااليتامى كبيراً ﴾، يقول : لا تعط مهزولاً وتأخذ سميناً، كما يقول الضحاك: لا تعط زيفاً وتأخذ جيداً، هذا لأنهم كما يقول السدي : كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم اليتيم، ويجعل مكانها الشاة المهزولة ويقول : شاة بشاة، ويأخذ الدرهم من غنم اليتيم، ويجعل مكانها الشاة المهزولة ويقول : شاة بشاة، ويأخذ الدرهم من غنم اليتيم، ويجعل مكانها الشاة المهزولة ويقول : شاة بشاة، ويأخذ الدرهم ما الحيد، ويطرح مكانه الزيّف ويقول : درهم بدرهم.

هذه نزعة الجشع في النفوس، النفوس التي لم يهذبها أدب الإسلام، نزعة كل البشر، مالم ينظم حياتهم دين، كان قويهم يأكل ضعيفهم، وجاء الإسلام، فأرسى قاعدة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع قويهم وضعيفهم ، فساد التعاطف بينهم ، ورقت مشاعرهم ، وسمت عواطف الخير فيهم ، فكانوا حريصين على السؤال عن كل ما يحميهم من الزلل والانحراف، ليسيروا على هدى وبصيرة في حياتهم وسلوكهم، لقد أدركوا أن بينهم ضعافاً ، فقدوا المعين، وحرموا الحنان حنان الأبوين، فكانوا بقلوبهم المؤمنة ميدان عطفهم، ومصدر الحنان لهم، وكانت رحمتهم بهم مظهراً عملياً، ينم عن حقيقة إشاعة هذه الروح الإنسانية في قلوبهم.

فاليتيم الذي فقد منذ نعومة أظفاره من يقف بجانبه، أولى بعناية المجتمع به ورعايته له، عناية وليه بتهذيب نفسه ، ورعايته لماله، بالحفاظ عليه وتنميته.

وكانت الوصاية على أموال اليتامى اختباراً لقوة إيمان الأوصياء، وعفة أيديهم، وطهارة قلوبهم، وكانت ظاهرة خلط أموال اليتامى بأموال الأوصياء لاستثمارها أمراً طبيعياً ولكن مصعد خطر، ومحك لطمع النفوس أو نزاهتها، وكثيراً ما كان الغبن واقعاً على اليتامى، لذا نزلت الآية الكريمة لتحدد العلاقة، وتضع الحدود التي يجب أن تراعى، وكان التحذير من أكل أموالهم ولو من غير قصد حازماً، فكانوا أمام أحد أمرين: إما أن يعزلوا أموالهم عن أموالهم الخاصة، وفي ذلك حفاظ على مال اليتيم، أو يخلطوا أقواله بأموالهم، وفي ذلك تنمية له ومصلحة وهنا تتدخل الضمائر المؤمنة، وتقف التقوى حائلًا دون الوقوع في المحذور، حين ينال أموال الأوصياء من أموال اليتامى شيء.

وكان الأحوط لهم العزل، فعزلوا أموال اليتامى عن أموالهم، وبالغوا في الاحتياط، فعزلوا طعامهم عن طعامهم، وشرابهم عن شرابهم، حتى كان الواحد منهم يرعى يتياً، فيقدم له من أمواله الطعام، فإن بقي منه شيء لا يقربه، بل يتركه له، ليأكله، أو يدعه يفسد. وكانت هذه الظاهرة في نظر الإسلام غريبة، إنها نزعة تشددية والإسلام دين وسط يدعو إلى التوسط في الأمور، واليسر في تناولها، فالإصلاح لليتامى أولى من اعتزالهم، ومخالطتهم إن كان فيها نفع فهى خير.

إن الوصي بمنزلة أب اليتيم ، ولن يقبل أب أن يأكل مال ابنه بالباطل ، كما لا يسوغ له أن يعتزله ، فيشعره بمهانة تكسر خاطره، وتجرح مشاعره وينكأ بها جرح قلبه إذ يحس أنه منبوذ ، بل أولى به أن يحتضن ويغمر بعطف .

إن الله يعلم المصلح من المفسد، فهو مطلع على النيات، وحيث حسنت النية فلا عبرة بالظاهر إن الله لا يريد لعباده عنتاً ولا حرجاً، ولا يشق عليهم بما لا يستطاع من التكاليف، إنه عزيز قادر على ما يريد، حكيم لا يريد لعباده إلا الخير واليسر والإصلاح؟